

تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية المصرية التى أسسها مارمرقس البشير

الكتاب السادس (أ) : ١٩٤٨ - ١٩٤٦



# فضر السراليس العرطيد

وهى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية المصرية

التى أسسها

مَا رَفِن لِلنَّالِينَ فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن

بقيم المصرى

الكتاب السادس من عام ۱۹۲۸ حتى ۱۹۲۱ مر (۱)

مكتبة المحبة



مار مرقس الرسول یکتب انجییله مستلها الروح القدس وحتی الاسد الواقف الی جانبه رفع عینیه الی فوق



قداسة البسابا المعظم الأتبسا شسسنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية



نيافة الانبا مكار يوس مطران كرسى أسيوط الذي اصبح البابا المرقسي المائه والرابع عشر



# فى زيارة المليك لمدرسة الاقباط الثانوية

كانت دلائل الغبطة تلوح على محياغبطة البطريرك على الرغم من إبلاله القريب
 من مرضه . وقد تفضل جلالته فصافحه ثم عانقه في حرارة

استراح جلالته في صالة الرسم حيث تناول المرطبات وأبدى إسجابه بلوحة والمرسام جرجس قال للحضور إنها أحسن صورة تمثل شخصه الكريم و المرسام جرجس وقال للحضور إنها أحسن صورة تمثل شخصه الكريم و المرسام جرجس وقال للحضور إنها أحسن صورة تمثل شخصه الكريم و المرسام المرس

حازت فكرة الأمثال المصورة التفاتة سامية من جلالته وبخاصة صورة و ما سخشخ يا ابو النوم على اللي جد اليوم و وهي تمثل شيخاً طاعناً في السن أحنى قامته ليقبل يد فتاة في سن حفدته .

فى أثناء زيارة جلالته لقسم لعب الأطفال ابتسم الى من حوله قائلا: إنه كان
 يملك مجموعة كبيرة كهذه فى طفواته

كان من جملة المعروضات عصارة للبرتقال تعتبر الأولى من نوعها في مصر

00500000

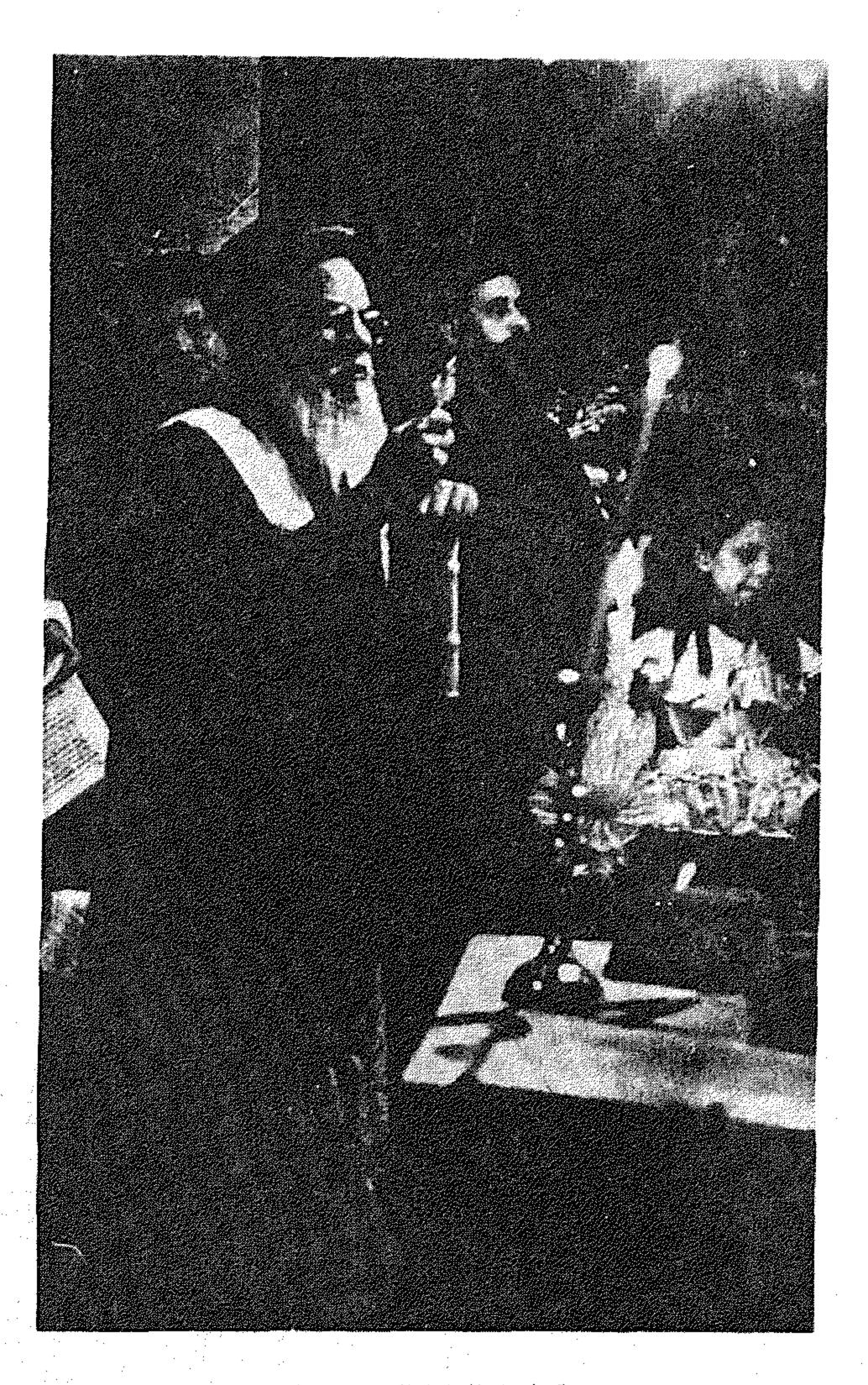

قداسة البابا الانبا يوساب
وعن يساره نيافه الانبا ياكو بوس
مطران القدس
و بينها من الخلف الانبا توماس
مطران الغربية والبحيرة
وهم يؤدون شعائر الاكليل المقدس لايفا حبيب المصرى

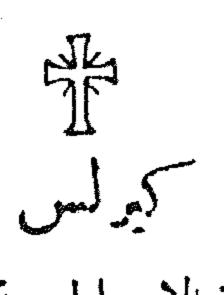

# مطران الامبراطورية الاثيوبية مطران الامبراطورية الاثيوبية الاثيوبية الاثيوبية Archeveque de l'Empire Ethiopien





تنوج ادارة المدرسة تقريرها هذا بصورة حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا ياكوبوس مطران الكرسي الاورشليمي والشرق الادني للاقباط الارتوذكس مؤسس المدرسة وباعث نهضتها والعامل على تقدمها وازدهارها ·

وإدارة المدرسة اذ تحلى هذا الكثيب بهذا الرسم الأغر تضرع آلى الله تعالى أن يمل ف عر نيافته سنين عديدة ليصل بالمدرسة الى اقصى درجات الازدهار بفضل مساعداته وصالح دعواته وعطفه الأبوى الكريم.

« مدير المدرسة »

### الاعتراف بالفضل لذويه:

يهمنى جداً أن أقر بكل عرفان وخشوع أننى مها قدمت من الشكر للآب السماوى فلن أستطيع شكره \_ إذ قد غمرنى بفضله اللانهائى. فن أين لى أنا المخلوقة المحدودة أن أقدم شكرى الكافى الى الخالق اللا محدود؟ ...

ثم أرفع شكرى مع تقديرى العميق الى صاحب النيافة الأنبا غو يغور يوس أسقف البحث العلمي والتعليم العالى لأنه تفضل فأعارني بعض الكتب التي نفذت طبعاتها.

كذلك أقدم شكرى وامتنانى لأبينا المكرم القمص متى المسكين لاستمراره في مراجعة كتاباتي بدقته المعهودة.

وأشكر كل الأحبة الذين استجابوا لرجائي فأعطوني الكثير من المعلومات عن الأشخاص والأحداث في هذه الحقبة الواردة بهذا الجزء.

وإنه ليحلولى أن أبعث بولائى وإعزازى الى أولئك الأحبة الذين يرفلون الآن فى الفردوس والذين كانت حياتهم نجمى الهادى فى معترك الحياة .

ايريس حبيب المصرى

#### الاستاذة ايريس حبيب المصرى

## نعمة و بركة وسلام من الله لشخصك العزيز

تصفحت مسودة الجزء الخاص «كيف سقط الجبابرة» وراجعت ما فيه كلمة كلمة . ورجما كان هذا الجزء من كتابك الكبير «قصة الكنيسة القبطية» يمثل كيف تدخل الكنيسة بارادتها في منطقة الظل بقدر ما تبتعد عن تراثها الروحي الخالد وتقليدها الأبوى المتقن .

لقد عبرت على حوادثه بشق الأنفس، وقد تركت في نفسي شعوراً حزيناً ههات أن أتخلص منه. لأنه إن كان الكتاب المقدس بعهديه هو بالنسبة لي يمثل مراحل نمو وعيى الروحى، فتاريخ الكنيسة هو بالفعل مراحل حياتي. بل إني اعتقد أن هذه الاخفاقات المريرة التي عبرت عليها الكنيسة في حياة كل من المطوب الذكر أنبا يؤانس التاسع عشر وأنبا مكاريوس الثالث قد أصابت الوعى الروحى للشعب بقصور وأتلفت حاسة تقيينه للتقليد المقدس، لكن موقف والدك العظيم «حبيب المصرى» كان ولا يزال يمثل عنصر الديمومة للأمانة المطلقة في الكنيسة من نحو تقليدها وتراثها الحي الذي لن تحجبه عن الإشراق الإفترات زمنية قصرت أو طالت.

وإنى لا أزال أترجى وجه الرب يسوع أن يمنحك القوة والعزيمة لتكيل هذا التسجيل المتقن لتاريخ كنيستنا لأنه سيبقى للأجيال مصدر تثقيف وإلهام.

راجياً أن تقبلي عظيم شكرى واحترامي « ولتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا » ومنذرون بعضكم بعضا » 11 طو به 1799 / عيد الغطاس المبارك القمص متى المسكين

#### مقدمة

كان المدف الأول هو نشر الكتاب السادس ليتضمن سير الباباوات الثلاثة الذين تعاقبوا على السدة المرقسية ما بين انتقال البابا كيرلس الخامس الى الفردوس الى بداية باباو ية الأنبا كيرلس الحسادس. ولكن حدث مالم يكن في الحسبان عما أدى الى نشر الكتاب على قسمين الأول يتضمن عهدى الأنبا يؤنس التاسع عشر والأنبا مكاريوس الثالث، والثاني قاصر على عهد الأنبا يوساب الثاني. فتكون الحقبة الواردة في قسمه الأول من سنة ١٩٢٨ سنة على عهد المنانية ما بين سنة ١٩٤٦ وبين سنة ١٩٥٦.

على أن الأحداث التى جرت فى هذه الفترة (التى تضم الحقبتين) وفيرة ، كما أنها لقربها من عهدنا عاصرت شطراً كبيراً منها وعرفت معظم الأشخاص الذين وردت سيرتهم فيها . ولما كان الوفاء للكنيسة للأجيال الآتية يحتم تسجيل كل ما اختبرته شخصيا أو عرفته من أبى فقد جاء هذا الكتاب كبير الحجم على الرغم من قصر المدة الزمنية التى يتناولها .

ورجائـی من عمق قلبی الی القراء أن يتمعنوا بصدر رحب ما ورد فی هذا الكتاب ففيه عبرة لكل من يتأمل و يتفكر.

والشكر الوفير للآب السماوي على رعايته الحانية الدائمة.

ايريس حبيب المصرفي

# كيف سقط الجبابرة (١)؟؟! أ\_ الأنبا يونس الـ ١٩

٢٠ \_ السفر الى اثيوبيا: على جبل طابور أ\_ من القاهرة الى بورسعيد مقلمة . تمهيد ب\_ من بورسعید الی آدیس بابا ١ \_ تمحيص يتحتم علينا ۲۱ \_\_ في أديس أبابا ٢ ــ ما أدت اليه القرارات المغايرة ٣\_ سابقة أخرى أ\_ انبثاق الروح القدس من الآب ٤ \_ مفارقات بجب تسجيلها. ب\_ لماذا نصلى من أجل المنتقلين ؟ ٢٢ ــ برنامج الزيارة الراعوية ٥ ــ نظرة الى الوراء: الحياة الديرية ب\_ مسئوليات كبرى جـ أعمال بناءة ٢٣ ـ إرساء حجر الأساس لكنيستين ٢٤ ــ العودة الى الوطن ٦ - اختيار القائمقام البطريركي ٧\_ « يتعجب المستقيمون من هذا » (٢) ٢٥ ــ نغمة نشاز ٢٦ - جعية الآثار القبطية. ٨\_ الرغبة الشخصية ٩\_ للضرورة أحكام ٢٧ ـ ظلم الإنسان لأخيه الإنسان ۲۸ ــ رعاية أبوية ١٠ ــ ثم ماذا أيضا؟ ٢٩ ــ نشاط روحي اجتماعي ١١ ــ التدرج الحتمى ٣٠ ــ ترميم كنيسة القيامة بالقدس ١٢ ــ وماذا كان حال الراعي؟ ٣١ - جعية السيدات القبطية لتربية الطفولة ١٣ \_ ومضة من المراحم الإلمية ٣٢ - حركة لبعض رهبان الدير المحرق ١٤ ــ إقامة شعائر الميرون المقدس ٣٣ الوعي الشعبي ١٥ ــ تساؤل شخصي ٣٤ ـ خاتمة المطاف ١٦ ــ المتحف القبطي ٣٥ في جناز الأربعن 10 \_ الاهتمام بالشعب الاثيوبي ١٨ ــ توثيق الصلة السياسية بين مصر واثيوبيا ٣٦ ــ ماشيد من كنائس ١٩ ــ الاستعداد للرحلة الراعوية

<sup>(</sup>۱) ۲ مسوئيل ۱:۱۱ ــ ۲۷ (مرثية داود)

<sup>(</sup>۲) أيوب ۱۷: ۸

٣٧ ــ المطارنة والأساقفة الذين رسمهم الأنبا يؤنس ٣٨ ــ بعض المعاصرين: أــ الكهنة . بــ العلمانيين ٣٩ ــ أــ الحرص على التراث الأبوى بــ وعلى القيم الروحية بــ وعلى القيم الروحية ٤٠ ــ أــ شيء من التاريخ بــ الدين لله والوطن للجميع بــ الدين لله والوطن للجميع ٤٠ ــ من تعاليم كنيستنا القبطية الأرثوذكسية

#### الإهداء

الى كل محب لكنيسة الآباء والأجداد حريص على تعاليمها وتقاليدها ، عمه أن تحتفظ هذه الكنيسة العريقة بطابعها الخاص ، أقدم هذا الجزء من «قصة الكنيسة القبطية » ضارعة الى الله رب الكنيسة أن ينير بصائرنا جيعا للوديعة الغالية عنسير في ثبات وولاء التي تسلمناها من آبائنا التي تسلمناها من آبائنا كاملة جيلة

#### على جبل طابور

قبل أن نتتبع الحوادث التى أقلقت الكنيسة وأزعجتها على أثر انتقال الأنبا كيرلس الحامس الى الأخدار السماوية ، نصعد لنقضى بعض الوقت على جبل طابور (جبل التجلى) لأناب بصعودنا سنرى النور الإلمى يسطع خلال قديس روحانى عاش فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين: إنه القمص ميخائيل البحيرى الحرقى . وصعودنا يهدف الى إدخال البهجة والسكينة على نفوسنا قبل أن تخوص غمار الأحداث المضنية . لأن القديسين يشبهون سيدهم فى أنهم يشددون الأيادى المسترخية والركب المخلعة .

ولد میخائیل ببلدة اشنین النصاری (مرکز مغاغة) خلال سنة ۱۸۶۷. واشنین هذه به وان تکن قریة به تاریخ کنسی عریق. وکان أبوه فلاحا، کها أنه هو وزوجته کانا أتقیاء خائفی الله، فربیا میخائیل فی طریق الرب.

ولما بلغ الثانية عشرة مرض أبوه. وحين أدرك الأهل والأقارب أنه سينتقل من هذا العالم ، خافوا على الصبى فأخذوه الى بيت واحد منهم ، وأصعدوه الى علية على السطح كى يكون بعيداً عن العويل والصراخ . و بينا هو فى هذا المكان رأى الملائكة حاملين أباه وطائرين به الى فوق . وعرف والده الى حد أنه نادى عليه : «ياأبى ... ياأبى ... » فأجابه ملاك منهم : «اطلب أن تكون آخرتك كآخرة أبيك » ... ثم بعد ذلك بثلاث سنوات توفيت أمه .

وكان هناك راهب كاهن اسمه القمص تاوضروس اعتاد أن يزور إشنين مرة في السنة . ولأن ميخائيل كان ذا روحانية مرهفة ، فإنه كان يلازم هذا القمص الراهب طوال إقامته بإشنين . واستمر على هذا الحال الى أن بلغ سن العشرين . وعندها أعلن لأبيه في الاعتراف رغبته في الرهبنة . ففرح أبوه الروحي بهذه الرغبة ومنحه الإذن في أن يرافق القمص تاوضروس . ونفذ ميخائيل لفوره هذه الرغبة ، وترك أهله وعشيرته دون أن يخبر أحداً . ولما كان مرشده من الدير الحرق فقد ذهب الى هناك .

عاش ميخائيل ثمانية عشر شهراً تحت الاختبار، خدم إخوته خلالها بكل طاعة وتواضع ثم ألبسوه الطقس الرهباني باسمه الأصلى «ميخائيل»، فحمل نير مخلصه وتبعه الى النهاية. وقد عبر عها فاضت به نفسه يوم أن نال هذه البركة بقوله: «لقد أحسست بأنني ولدت ولادة جديدة مع إدراكي لخطورة موقفي. فالرهبنة مسئولية عظمى، بها عاهدت الله أمام المذبح المقدس بأن أنذر ذاتي بكليتها لخدمته، ومع ذلك فقد امتلأت سعادة عظمى».

وقد سار مدبرو الرهبنة على الحكة التى تلقنوها من الآباء ، فعهدوا بالراهب المبتدىء الى شيخ مختمر فى الرهبنة . لأن القدوة أبعد أثراً من القراءة والاستماع . ثم حضر الى الدير الأنبا أثناسيوس أسقف صنبو وقسقام فى يناير سنة ١٨٧٥ ، عقب عيد الميلاد الجيد ، فرسمه قساً مع الاحتفاظ باسمه أيضا . و بتلاقى الكرامة الكهنوتية مع الفضيلة التبتلية تألفت مظلة سمائية كالسحابة النيرة التى ظللت الرسل على جبل طابور . ولازمته النعمة الالهية ملازمة تامة جعلته متهللا حتى فى الضيقات التى صادفته . لأن الاضطهاد يكسب الشجاع دراية وخبرة روحية . فكانت الثمار التى جناها خلال أتعابه من ألذ ما استطعمه أبناؤه الرهبان فيا بعد .

وفى سنة ١٨٨٣ استقرت أمور الدير. فأخذ يدرب نفسه على تجليد الكتب: فجلد الكتب القديمة بمكتبة الدير لصيانتها. ولما عرف زوار الدير بعمله هذا أتوا اليه بكتبهم أيضا. وكان يقبل منهم أى أجر، ويوزعه على الفقراء من الرهبان ومن الأهالى، حتى لقد اعتبره الجميع ملاك رحمة لهم. وكانوا هم وغيرهم يأتون للتبرك به وبإرشاداته. والواقع أنه لم يكن ليكتفى بهذه الهبات المادية، بل كان أباً روحيا ذا شفافية يملأ نفوس المعترفين عليه والمسترشدين به عزاء وطمأنينة. وإن من يتأمل معاملة القس ميخائيل فى تواضع يجد أنه شابه الأنبا يؤنس كامى الذى قيل عنه إنه حل برية شيهيت على خنصره، فقيل عن أبينا ميخائيل إنه حل برية قسقام والوافدين إلها على خنصره.

وقد دفعه تجليد الكتب الى قراءتها . ولشغفة بها كان يشجع الرهبان على الاستزادة من القراءة ، فيقول لهم : «إن باب قلايتى مفتوح كل حين فى وجه كل من يريد الاطلاع ، فالقراءة مسمير العباد . والقراءة فى الكتب الالهية نوع من الصلاة . فنحن بالصلاة نخاطب الله ، وهو يخاطبنا عن طريق كتبه ... ومن الضرورى ألا يكتفى القارىء بالاعتماد على علمه ومعرفته وفطنته الخاصة ، بل لابد له من الرجوع الى آراء ذوى الخبرة والحنكة والإلمام العملى لتحقيق ما يقرأه والتثبت من معانيه ...

ثم انشغل بعد ذلك في زراعة بستان في ركن داخل أسوار الدير. وهنا أيضا كان يوزع كل ما يأتيه و بعض محاصيله على المحتاجين .

ولقد أغدق الله عليه مواهب عجيبة منها أن أحد الرهبان رآه وقد آنس اليه ضبعان عند رجوعه الى الدير بعد مغيب الشمس، وكان قد خرج لقضاء بعض حاجات لإخوته الرهبان. وحينا رأى الراهب الضبعين عند قدمى القديس اشتاق أن يعرف ما هذا السلطان. فسأل أحد الشيوخ عن ذلك. أجابه: «إن السرفى خضوع الوحوش لرجال الله ومؤانستها لهم هو أنها تشم

فيهم رائحة الخالق الحال فيهم فتشعر بقوة خفية صادرة عنهم تسلب وحشيتها. إذن فهي تخضع للخالق في أشخاص أصفيائه . » (١)

ولم يقتصر سلطانه الروحى على الوحوش ، بل شمل الناس الذين جرفهم العالم . فقد حدث أن جاء الى الدير شاب ممن سيطر عليهم الاستخفاف برجال الله . وما إن وقعت عيناه على أبينا ميخائيل حتى ذهب اليه وأخذ يقبل يديه . و بعد ذلك قال للرهبان : « إننى مندهش مما حدث ، إن بمجرد رؤيتى لرجل الله شعرت كأن قوة خفية تدفعنى نحوه وتحركنى الى لتم يديه . و بينا أنا مملك بها هزتنى قشعر يرة أبكتنى ، فطلبت منه الدعاء الصالح » .

كذلك منحه الآب السماوى سلطة قاهرة على الأرواح الشريرة ، وعلى السحرة والمشعوذين . فقد كان في بلدة بنى رافع ساحر أزاغ الشعب وراءه . وحدث أن جاءه يوماً بعض الناس يطلبون إليه أن يرسل أحد عملائه الى قلايه القمص ميخائيل ليرى من هم الجالسون معه . وكم كانت دهشتهم عظيمة إذ رأوا العميل راجعا في فزع وهويقول للساحر . «اطلب منى أى طلب غير هذا ، لأننى لا أستطيع دخول قلاية هذا القمص . فكلها حاولت ذلك أراها محاطة بنار كسياج حولها ! » وكان بين السامعين شاب بلغ به التأثر أن جعله يذهب لفوره الى الدير و يترهبن . ثم أصبح بعد ذلك الفمص متياس الرافعي المحرقي .

ولما كان قلب أبينا ميخائيل فائضاً بالحبة والحنان الدافق، فإنه كان يعمل جهده على تخفيف آلام إخوته في الانسانية. ولقد شجع هذا الحنان الكثيرين على الاستنجاد به. ومن الأمثلة على ذلك أن رجلاً فقيراً اختصم معه رجل غنى قاس، بلغت قسوته أن اتهم الفقير تهمة هو برىء منها، ورفع قضية ضده. فقصد الفقير الى أبينا ميخائيل، واشتكى له. فصلى الأب الحنون على رأسه، و باركه، ثم سأله عن موعد القضية. وفي اليوم المحدد للقضاء اشتد الحنوف على الفقير إذ لم يكن له محام يدافع عنه الى حد أنه لم يذهب الى الحكة. أما أبونا فقد تذكره وصلى لأجله في القداس الإلمى. واستجابت مراحم القدير لهذه الصلاة. لأن القاضى حين نادى على المشكو عليه ولم يجب، قام تلقائيا ومن نفسه رجل له مكانته ودافع عنه وأثبت براءته، واستصدر له الحكم بهذه البراءة. فطار قلب الفقير فرحاً وذهب فقدم شكره لرجل الله.

ولئن ذكرنا هذه الأمثلة القليلة ، دليلاً على أن كل عصر قد جمله الله بالقديسين ، فيجب أن نذكر أن الآيات التي تمت بصلوات أبينا ميخائيل أضعاف ما ذكر.

أما تعاليمه الروحية فهى بلسم شاف للقلوب المتطلعة نحو الكمال. وهنا أيضا يعوزنى الوقت لسردها تفصيليا ، لذلك نكتفى بما يأتى: «يقولون ــ وقولهم ليس بحق ــ إن الهروب من

<sup>(</sup>١) قارن بين هذا التعليل وبين ما قيل عن خضرع الوحوش للقديسين في نهاية سيرة الأنبا بولا حر ١ من هذا الكتاب ص

الشرجين. فلو فرضنا أن الأمر كذلك فجين مثل هذا ضرورى للخلاص »... إن الوحدة بمثابة بوتقة للمنتوحد المجاهد تستبين فها كمية حيازته على الشجاعة الروحية الحقيقية .... «كما يضحك في حروبهم ضد المتوحد، يلقون كل شرهم عليه دفعه واحدة ومن دون شفقة ».... «كما يضحك و يبكى معاً ادعاء البعض بأنهم في غنى عن الاعتراف بخطاياهم بحجة أنهم عقلاء وقادرون على تدريب ذواتهم. وفاتهم أن العقل الذي تنازل لشهوات الجسد، وجبن أمام هجمات الفساد، لا يفقه عقب السقوط شيئا من التدبير. وهل يرجى من الخمل أرشاد؟ »... «أتر يد راحة البال؟ إذن حافظ على شروط عبة الله وعبة القريب» .... «الصلاح لا يقتصر على الابتعاد عن الشر فحسب، بل يتناول أيضا ممارسة الفضائل ».... «لا تبك على موتى الأجساد بمقدار ما يلزمك أن تبكى وتنوح على موتى الأرواح » (¹) .... «المنتقم من أخيه متغلب في عيني نفسه وأعين الناس. أما عند الله فغلوب على أمره، ذو صفقة خاسرة » ... «الراهب الذي ينظر الى الرتب العالية الإدارية ، وبيم في بلوغها مزكيا نفسه لأجلها ، يعرقل مساعيه الجهادية » .... «إذا كنا حاقدين فلا تقتصر صلاتنا على أنها تعود إلينا فارغة من الخيرات ، بل وتكون عملة باللعنات » .... «العاقل الخاضع لإرشادات النعمة لا ينخدع لحيل إبليس » .

و يرى القارىء من الأمثلة المسرودة أن أبانا ميخائيل استهدف بناء أولاده الوهبان المسترشدين به بناء روحيا مؤسساً على الصخر، و بخاصة لأنه كان أبو اعترافهم جميعا ومبدأ تركيز الاعتراف في آب واحد داخل الدير وضعه الآباء ليسود بينهم الانسجام الفكرى الروحى .

ومن التجارب العصيبة التي جازها فقده البصر سنة ١٩٠٨، فتحملها بصبر كأيوب مقتديا بالمعلم الاسكندري الكبير ديديوس (٢). وليس ذلك فحسب، بل إنه كان دائما على استعداد لمغادرة هذا العالم، مردداً لنفسه قول بولس الرسول الى اشتهاء أن العلق، وأكون مع المسيح. (٣) ولهذا السبب كان ينفذ وصية رب الجد «اسهروا وصلوا»، إذ كان لا ينام غير فترات قصيرة و يقضى الليل في الصلوات والتسابيح وقد أنعم الله عليه بصوت عذب حنون يملأ قلوب سامعيه عزاء. وعاش ستاً وسبعين سنة فتنيح بسلام في ١٦ أمشير سنة 1٦٣٥ قلوب سامعيه عزاء.

ويختم كاتب سيرته بهذه الكلمات: «كفانا عزاء بعد نياحته كوننا دائما نشخص بقلوبنا نحو ذاته المحبوبة ، فنحن وإن كنا قد فقدناه جسديا الا أننا لم نفقده روحيا ، فهو معنا بروحه و بذكراه . بركة صلواته تكن معنا آمين » . (1)

<sup>(</sup>١) كمان حبيب المصرى يقول إنه حين يستمع الى صلوات الترحيم يحس في أعماقه بأن الكنيسة لا تتضرع من أجل الذين ماتوا بالجسد فحسب، بل إنها تصلى بالحرى عن الذين ضلوا ولم يتوبوا

<sup>(</sup>٢) راجع ما جاء عنه في حم ١ من هذا الكتاب بعنوان « الأعمى البصير » ص ٢٥٠ ــ ٢٥٦

<sup>(</sup>۳) فیلیی ۲۳:۱

<sup>(</sup> ٤ ) كتاب «بلوغ المرام في تاريخ حياة خليفة أنبا ابرآم للتنيع القمص ميخائيل البحيري كوكب برية جبل قسقام » للقمص عبد المسيح واصف المحرقي ( أنبا لوكاس مطران منفلوط وأبنوب فيا بعد ) ــ مطبعة رعمسيس بالفجالة سنة ١٩٢٥ .

و بعد أن سطع على قلو بنا النور الالمى المنعكس علينا من هذه السيرة العطرة ، نرى لزاماً علينا أن ننزل من على الجبل المضيء لنعود الى العالم ونعيش وسط تياراته وصراعاته .

«... الذى يسير دائما فى طريق الحق ، لا يستاء مطلقا من كلمة الحق: أن تقال أو أن تكتب. بل يشجعها ... » الأنبا شنودة أسقف المعاهد الدينية والتربية الكنسية (البابا شنوده الآن) عن مجلة الكرازة ، العددين الثانى والثالث للسنة الأولى ، يناير وفبراير سنة ١٩٦٥ ، ص ٢٨

مقدمة \_ حينا جلست لأكتب هذه المقدمة رنت داخلي كلمة السيد المسيح: «من له أذنان للسمع فليسمع » ، فلم أجد بدأ من تسجيلها لأنها رنت فوراً وتلقائيا . ولقد وجدتها إشارة عجيبة الى ما سيدور الحديث عنه في هذه الفترة المزمع تسجيلها. وهي الفترة التي أعقبت نياحة البابا الوقور الأنبا كيرلس الخامس. وتطبيقاً لوصية الفادى الحبيب يجدر التمعن في أحداث هذه الفترة بتدقيق لأنها غريبة تماما على كنيستنا العريقة . وعلى الرغم من تناقضها الدخيل يبدو أن العبرة الناتجة عنها لم تؤثر التأثير المطلوب. وبما أن الأثر البادى باهت فليس من شك في أنه يرجع الى جهل الغالبية من القبط والى صمت الأقلية العارفة بالأحداث السابقة على عهد البابا الجليل الأنبا كيرلس السادس. ولهذا السبب أهيب بجميع قرائي الكرام أن يستهنفوا التمعن من قراءة هذه الفترة تمعنا خاصا . لأنه يجب علينا أن ندرك جميعا أن كل ما يحدث إن هو الا نتيجة للعوامل السابقة عليه . وفوق هذا علينا أن ندرك أن مجاملة الأشخاص على حساب الكنيسة وتقاليدها خطر على الأجيال المقبلة ... والخالق المبدع بني خليقته على نظام غاية في الدقة فجعل النتائج مبنية دوماً على الأسباب، ألم يقل لنا له المجد « لا يجتنون من الشوك عنبا ولا من الحسك تينا؟ » ولو أن الانسان تفطن في هذا الواقع المذهل وحاول أن يتفهم الأمور من غير العنصر الشخصي والانـفـعالات الفردية لحاول دوماً أن يعتبر بالماضي اعتباراً فعليا تطبيقيا . فمثلا يتشدق القبط دوماً بأنهم أولاد الشهداء ــ فهل دفعهم هذا التشدق الى دراسة سير الشهداء دراسة عميقة في إمعان وتبصر؟ وهل الذين درسوها فعلا حاولوا أن يسيروا وفقاً لهذه النماذج المثلى التي درسوها؟

والتساؤل عن دراسة سير الشهداء انما يستهدف التوصل الى سؤال يليه مباشرة فى الأهمية هو إلى أى مدى تمعنا فى تاريخنا ككل؟ أو بعبارة أخرى الى أى مدى حاولنا أن نتفهم حياة من سبقونا من العلمانيين الى جانب دراسة حياة الآباء؟ وهذه التساولات كلها توصلنا الى سؤال يشملها جميعا وهو: إلى أى مدى يعرف أولاد مصر تاريخ مصر؟ والتاريخ المقصود هنا ليس تاريخ الفراعنة، ولا هو تاريخ الملوك والحكام الذين تعاقبوا على السلطة فى مصر مذاك، ولكنه تاريخ شعب مصر.

وشعب مصر يجب أن يكون المدف الأساسى فى دراستنا لتاريخنا القومى خصوصا فى القرن الأخير لعنف التطورات التى حدثت فيه . وبما أن كل ما يحدث له سبب فا هى الأسباب التى أدت الى هذا العنف فى تاريخنا الحديث ؟ وهل يمكننا إذا ما تمعناه أن سبب ما حدث من أخطاء ؟ ومادام المسيح له المجد قد نبهنا الى أن «من له أذنان للسمع فهو يعرفنا بهذا التنبيه أنه فى الإمكان أن نعتبر بأحداث الماضى ، فنسير على ضوء هذا الاعتبار فى طريق أسمى معتمدين على نعمته و بركته ...

واستكمالاً للتمعن في الأحداث المزمع سردها نورد هنا اقتباساً يلقى ضوء قو ياً على مجريات الحوادث، وهو: « وأطرف ما قابلنى في دراسة هذا الموضوع ــ موضوع قوة التماسك في المجتمع المصرى الناعمال جدعادى بين أعوام التاريخ المصرى الحديث وسنيه بدت له أهمية خاصة لم تكن متوقعة، هو عام ١٩٢٨ . عام قد يمر به القارىء للتاريخ ، أو الباحث نفسه ، من غير أن يوقفه فيه أمر ذو خطر . فهو ليس عام حدث أو أحداث جليلة ، ليس عام ثورة ولا حرب ولا انتفاضات ولا معاهدة ولا تسوية سياسية أو اقتصادية ذات شأن . وهو لا يصلح بداية ولا نهاية لمرحلة تاريخية ما ، في أى من مجالات النشاط الاجتماعي والسياسي الظاهرة . ولكنه تكشف في هذه الدراسة عن عام عجيب ، ففيه وفيا سبقه مباشرة من شهور (١) ، احتدم الصراع السياسي حول الأزهر والكنيسة ، وأثير موضوع التفرقة بين الأقباط والمسلمين في وظائف الإدارة ، وعربدت فيه بعثات التبشير في مصر وتركيا وغيرها ، وظهرت جمية الشبان المسلمين وجاعة الإخوان المسلمين . . أي أننا نحن المصرين بذاوتنا صرنا موضوع الصراع وأرضه وميدانه ، وامتلاك الذات هنا هو أمضى سلاح (٢) ، مها بلغ جبروت الطامعين وعتوهم . . .

«أرجو من الله السلامة والعافيه لهذا الوطن، ولهذا الشعب الذي اعتز بكوني فرداً فيه في أرجو من الله السلامة وأتت، وستجىء إن شاء الله حاملة لواء التحرر والنهضة والحضارة » (٣) ...

تمهيد « وفى أعماقكم أيها القبط ، لا فى المقابر ، يرقد آباؤكم الأمجاد الذين تفاخرون بهم » ( 3 )

<sup>(</sup>۱) كانت هذه هي الفترة التي تلت نياحة قداسة البابا كيرلس الخامس، ويقول طارق البشرى عنها في كتابه «المسلمون والأقباط على ص ٤١١ مايلي: » وقد فجرت وفاة كيرلس الخامس بين الأقباط طاقة من السخط ... حتى ليبدو النظرة الخارجية أن انقساما خطيراً يتهدد كنيستهم. شب الخلاف في أيام معدودات حتى صعب التنبؤ بما كان سيكون لو استمر، لولم تأت وفاة سعد زغلول في ٢٣ أغسطس لتكسر من حدته ولترده الى حجمه المناسب في نطاق الخلافات والمشاكل الأخرى، ولتنقل اهتمام المصر بين جميعا الى هذا الشعور بالحزن المرير لوفاة زعيم ثورتهم، والى التربص لما عساه أن تأتى به الأبام. فكانت وفاة سعد كما كانت حياته من عوامل التجميع.

<sup>(</sup>٢) هنا يرن في آذاننا قول رب الجد بصبركم اقتنوا أنفسكم... لوقا ٢١ : ١٩

<sup>(</sup>٣) طارق البشرى: المرجع السابق... المقدمة ص ٣ وه...٦

<sup>(</sup>٤) عن أحد الآباء المعاصرين

حينا انتقل البابا الوقور كيرلس الخامس الى مساكن النور، كانت مصر لا تزال فى صراعها مع انجلترا من أجل استقلالها التام. صحيح أنها كانت قد نالت الحق فى أن تكون دولة ذات سيادة قومية يحكمها ملك كما أصبح لها برلمان، (١) ولكن الجنود الانجليز كانوا مازالوا مرابطين على أراضها المتاخمة لقناة السويس وللبحر الأحر بحجة أن عليم تأمين مواصلات المبراطوريهم. فكان هذا الصراع السياسي من أقوى العوامل المشتعلة في أعماق المصريين.

ووسط هذا الجو المشحون بالانفعالات ظهرت مراحم الآب السماوى فى توافق المجمع المقدس والمجلس اللى على اختيار الأنبا يؤنس مطران البحيرة قائمقاما بطريركيا. وقد ارتكز هذا الإجماع على ما امتاز به هذا المطران من وطنية صميمة وضحت فى مختلف المناسبات الثورية بصفة خاصة. ثم إنه كان أكبر المطارنة سنا كها كان سكرتيراً للمجمع المقدس.

ومما يجب ذكره بالشكر للآب السماوى أيضا أن المسؤلين من القبط آنذاك اتخذوا كل الخطوات اللازمة للوصول الى هدفهم وهو انتخاب من يجلس على السدة الباباوية . فبعد أن اختاروا القائمقام البطريركي بدأوا يبحثون عن الراهب الذي يتوسمون فيه المزايا اللازمة لهذه الكرأمة العظمى . ومن عجب أنه وسط هذا التناغم الحلورنت نغمة من النشاز: نغمة توجع القلب ، وهي أن شيئاً من الأفكار الغريبة التي كانت بعيدة كل البعد عن كنيستنا أخذ يتسرب داخل العقول . ذلك أن القبط على مدى عصورهم المتتابعة كانوا إذا ما وقفوا موقف الساعي الى راعيه الأول يذهبون الى الأديرة و يلتقون بشيوخها و يستعينون بهم فيمن يصلح للخلافة المرقسية . وكانوا خلال بحثهم يداومون على الصلاة . أما في هذه الفترة فقد تراكوا الصراع السياسي يدب داخل تفكيرهم حتى في هذا الموضوع الكنسي الحيوى الخطير!

ولقد وضح لنا من سيرة البابا الوقور الأنبا كيرلس الخامس أن المصريين عامة انقسموا الى قسمين كبيرين: قسم ملتهب الوطنية مستعد للتضحية بالنفس والنفيس في سبيل كرامة مصر واستقلالها، وقسم منحاز للانجليز زعها منه أنهم يعاونوننا نحو التقدم العلمي! وكانت القوى المثيرة لهذين الموقفين مازالت سائدة، و بقوة تأثيرها تقدم المسئولون بترشيحاتهم.

على أن الله لا يدع نفسه بلا شاهد وسط كل الانفعالات والتقلبات الانسانية فتقدم المخلصون للكنيسة إخلاصا صافيا بعيداً عن كل مؤثر سياسى بترشيح الراهب حنانيا الأنطوني (٢) والأرشيديا كون حبيب جرجس. أما التياران السياسيان فقد تقدم التيار الوطني بترشيح الأنبا يؤنس، بينا تقدم التيار المعارض بترشيح القمص يوحنا سلامة المحرقي وكيل مطرانية الخرطوم. ومع امتاز به كل من الشخصين من الميزات إلا أن كلاً منها كان لا حق له

<sup>(</sup>١) البرلمان كان الهيئة النيابية وكان يتألف من مجلس النواب والشيوخ ... أو الشعب والشورى في وقتنا الحاضر. (٢) أصبح فيا بعد الأنبا تيموثيثوس مطران النقهلية ، وكان نعمة عظمي منحها الله لهذا الشعب.

في أن يقبل الترشيح من البداية . فالقمص يوحنا سلامة كان قد تزوج في شبابه ، وعاش مع زوجته بضع شهور اختارها الله بعدها الى جواره . وعلى أثر انتقالها الى الدار الباقية قصد الى الدير المحرق حيث قضى عدة سنوات اختير بعدها ليكون وكيلا لمطرانية الخرطوم. وبما أنه من الشروط الأصيلة فيمن يختار للباباوية أن يكون متبتلالم يسبق له زواج ، فإن هذا الشرط كان يجب أن يجعل القمص يوحنا يعتذر لمرشحيه حين رآهم اندفعوا بانفعالاتهم الى ترشيحه. ولئن أمكن عذرهم بجهلهم إلا أن هذا العذر لا ينطبق عليه . فهو كان من الآباء المتعمقين في العلوم الكنسية ، وقد وضع كتاباً في جزئين بعنوان : « اللآليء النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة (١٠) فلها رأى المعارضون ليوحنا سلامة أنه قبل الترشيح وجهوا اليه في حملاتهم الدعائية \_ تهمة التودد الى الانجليز. ولا ندرى إن كانوا عرفوا عنه زواجه السابق أم لا (٣)، إنما الذي نعرفه هو أنهم روجوا ضده هذه الدعاية التي كانت ذا خطر جسيم آنذاك. و بالطبع وصلت شائعاتهم الى مسامع الملك فؤاد حاكم مصر. وكان شخصا لا يرضى بصورة الحكم بل يمارسه فعلا. فاستدعى توفيق دوس باشا وزير المواصلات واستوضحه حقيقة ما سمع. أجابه الوزير: « أنتم تعرفون يا مولانا أن الدعايات لا تعرف التعفف ، وتعرفون كذلك من قراءاتكم الكثيرة أن باباوات القبط أوفياء لوطنهم ولحكومتهم على مدى الأجيال. «قال اللك». نحن الآن في موقف شديد التوتر مع الانجليز فلا داعي لانتخابات قد تأتي بشخص يقال عنه إنه مشايع للانجليز. وأنا أعرف الأنبا يؤنس شخصياً وأقدره. وبهمني أن يكون هوعلى رأس الكنيسة في الوقت الحاضر واعترض توفيق دوس قائلا: « إن القانون الكنسي القبطي لا يجيز للمطران أن يعتلى الكرسى الباباوي. » ولكن الملك خطط مع الوزير التحايل على القانون وذلك بأن حصر الناخبين في ثلاث فئات فقط هي: الوزراء السابقين والحاليين، أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب السابقين والحاليين، أعضاء المجلس الملي العام دون المجالس الفرعية بالإضافة الى أعضاء المجمع المقدس وبعض العلمانيين تخيرهم الملك بنفسه أيضا. وعند إحصاء هؤلاء الرجال بلغ عددهم ستة وتسعين فقط وحينذاك أمر الملك وزيره بأن يبلغهم رغبته في أن يفوز الأنبا يؤنس بالسدة

ومما يزيد القلب وجعاً على وجع أن هذه الرغبة الملكية تردد صداها في أعماق أولئك الذين كان يجب أن يكونوا أول المعارضين لها: فهم رعاة الكنيسة المطالبون من الله بتوجيه الشعب الى طريق الصواب، وهم الحفظة على تاريخها وطقوسها وتقاليدها. ولكن مجموعة من الآباء المطارنة نسوا أو تناسوا هذا كله وعادوا الى ذلك الموقف الذي وقفه تلاميذ رب المجد حين تحاجوا مع بعضهم البعض فيمن هو الأعظم فيهم، إنهم نسوا أو تناسوا الإجابة القاطعة التي رديها عليهم

<sup>(</sup>٦) طبع بمطبعة عين شمس بالقاهرة وقد قررت وزارة المعارف (التربية والتعليم) تدريسه بمدارسها العالية وقد وردت على صعفحته الأولى، وتحت عنواته مباشرة هذه الكلمات: «طبع في عهد و بإذن قداسة البابا المعظم أبينا كيرلس الحامس». وعما يؤسف له أن الناشر لم يذكر السنة التي صدر فيها .

<sup>(</sup>٢) طارق البشرى: « المسلمون والأقباط » ص ٤٢٦ ـ ٤٢٦ حيث يتحدث بالتفصيل عن الوقائع الأليمة التى حدثت آنذاك.

سيدهم ومعلمهم حين أعلن بصراحته الحاسمة: «من أراد أن يكون فيكم عظيا فليكن للجميع عبداً». ولعلمه تبارك اسمه بالضعف البشرى عاد فكرر هذه الوصية المذهلة حين غسل أرجل تلاميذه ليلة العشاء السرى إذ لم يكتف بالدرس العملى بل أكده بعد إتمامه بقوله: «إن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض». (¹) وحينا نسى الرعاة أو تناسوا عقدوا بجمعاً إكلير يكيا برياسة الأنبا يؤنس القائمةام البطر يركى وحضور أحد عشر مطرانا هم: مكار يوس مطران أسيوط، لوكاس مطران قنا وقوص، سرابامون مطران النوبة والسودان، ثيئوفيلس أسقف منفلوط وأبنوب، يوساب مطران جرجا، أثناسيوس مطران بنى سويف والبنسا، ميخائيل أسقف أبوتيج طهطا، باسيليوس مطران القلم الفيوم، متاووس مطران الجيزة والقليوبية ومركز قويسنا. وقد اجتمع معهم أيضا القمص سرابامون رئيس دير البرموس، القمص مكسيموس رئيس دير السيدة العذراء (السريان)، سرابامون رئيس دير الأنبا بيشوى. وكان اجتماعهم بالدار الباباو ية الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس المبارك الموافق ١٢ أبيب سنة ١٦٤٤ ش (١٨ يوليو سنة ١٩٢٨ م). و بعد الصلاة والتداول قرروا ما يأتى: \_\_\_\_

١ ــ جاء بالمجموع الصفوى نقلا عن مجمع نيقية ص ٤٧ من الطبعة الثانية في باب الأساقفة :

« ف إن عرضت للأسقف علة تطرده عن بلده حتى لا يجد بدأ من التحول عنها ، فه وحين لذ يجد بدأ من التحول عنها ، فه وحين معذور وليوجه الى بلدة أخرى إذا علم منه عفة وحسن سياسة ودين ، ولا يعير لذلك ، وإن استحق لينقل الى ما هو أرفع لأنه ليس بهواه تحول عن موضعه » .

٢ إنه سبق أن كان الأنبا بطرس الجاولي التاسع بعد المئة في عداد البطاركة معينا
 مطرانا على الحبشة ، ولما خلا كرَسى البطر يركية وقع عليه الاختيار ورقى للرتبة البطر يركية .

۳ إنه سبق أن رسم الأنبا كيرلس الرابع العاشر بعد المئة مطرانا على القاهرة ونائبا
 بطريركيا ، و بعد رسامته مطراناً بسنة وشهرين رقى بطريركا .

٤ ــ إن جميع الكنائس الطقسية تحتم انتخاب البطر يرك من بين الأساقفة .

وقبل الاسترسال فى تتبع الأحداث التاريخية لنقف قليلا أمام هذين المثلين اللذين قدمها هذا المجمع الاكليريكي، فيقول كاتب سيرة الأنبا بطرس الجاولي إن الأنبا مرقس الثامن استقدمه من الدير ليرسمه مطرانا على الحبشة فتأجلت الرسامة. ومن ثم اتخذه البابا سكرتيراً

<sup>(</sup>۱) متى ۲۰: ۲۰ ـ ۲۱ مرقس ۱۰: ۲۳ ـ ۶۴ ، لوقا ۱: ۶۱ ـ ۶۸ ، يوحنا ۱۲: ۲۱ ـ ۱۷ ـ ۲۱ ـ وفادينا يطلب منا تنفيذ روح التفانى والتواضع كل يوم ، يطلب من جميع المؤمنين باسمه (لا من الكهنة فقط) أن يتواضعوا تحت يد الله القوية لكى يرفعهم في حينه (۱ بطرس ۲: ۵) طول حياتهم .

ومستشاراً له ورسمه أسقفا عاماً ليعاونه في عمله الراعوى. أما الأنبا كيرلس الرابع فتزكيته تثبت أنه كان قبصا فقط ، وهي تحمل توقيعات المطارنة والأساقفة الذين زكوه. والذي حدث هو أن الدجالين أوهموا الوالى عباس باشا بأنه لو رسم القمص داود بطريركا لكان ذلك نذيراً بموته سريعا. فتحايل القبط على والهم بأن طلبوا رسامته مطراناً عاماً على الكرازة المرقسية وهذه الوسيلة نجحوا في اقامته رئيساً عليهم لأن «المطران العام» ما هو إلا البطريرك وإن اختلفت التسمية. وقد رسمه الأساقفة باسم «كيرلس» فأصبح الرابع الذي يحمل هذا الاسم والبابا العاشر بعد المئة.

ومرة أخرى نتوقف عن متابعة الركب لنتمعن في مبدأ رسولي: هو عدم انتقال الأسقف من إيبارشية إلى غيرها وعدم جمعه بين إيبارشيتين ، وعدم ترشيح الأساقفة للباباوية بل اقتصار هذا الترشيح على الرهبان. وأن للمطران العام الحق في الترشيح للكرسي الباباوي أسوة بأبي الأصلاح. ولكن المؤرخين القبط أجمعوا على أنه لم يرسم مطراناً عاماً إلا تهدئة لعباس باشا وأنه كان قصاً فقط أيام تزكيته فهو أقيم مطراناً عاماً على الكرسي عينه الذي تقلد رياسته.

« وهذه تزكية أبينا القمص داود المنتخب أن يصير بطريرك على خلافة مار مرقس الرسول عدينة الاسكندرية والنوبة والحبشة والخمس مدن الغربية .

« بسم الله الواحد الآب والإبن والروح القدس الثالوث المقدس الساوى الغير مفترق بلاهوت واحد. هذا هو الاهنا نحن معشر المسيحيين الأرثذكسين. نتوكل عليه إلى النفس الأخير. ونرسل له إلى فوق التمجيد في الأعالى كل امتلاً بيعة الله الجامعة الرسولية. وكل الأرثـذكـسين المحتمعين. من الأساقفة الفضلا والقمامصة والقسوس معاً. والشمامسة وكل الشعب المحب للمسيح. الذي بكورة مصر. عندما لحقنا اليتم ووجع القلب. عندما أكمل سيرته أبينا الطوباني رئيس الأساقفة الفاضل أنبا بطرس. وتنيح هذا المتمسك بالفضايل. الذي نال جميع المواعيد المقدسة. صاحب الذكر الحسن ... ومضى إلى الله الذي أحبه . وسمح من الله ذلك الصوت المملوفرحاً . القايل نعما أيها العبد الصالح الأمين . ادخل إلى فرح سيدك . ولما تيتمنا من أبـوته. وصارت كنايس الله المقدسة أرامل. هذا الذي كان يرعاهم بتعاليمه. ومهذا صرنا في جهد واهتمام عظيم كلنا. وسألنا الله أن يظهر لنا من هومستحق لهذه الرياسة الكهنوتية العظيمة. ليـرعـانـا في طريق الرب و يرشدنا إلى مينا البيعة المقدسة. وإن كنا عارفين بمحبة الأبوية التي للمدينة المحبة للمسيح الاسكندرية . وكل كورة مصر . وطيب قلبهم . وليس يريدو أن يصيرو أيتاماً . إلى زمان بعيد . فلهذا اجتهدنا أن نكمل عمل الله . وطلبنا إلى الثالوث المقدس بقلب نقى وأمانة مستقيمة لكي يكشف لنا من هومستوجب لهذه الوساطة. لنقدمه على هذه الدرجة التي لرتبة رياسة الكهنوت. فيمنحة علوية وفعل الروح القدس. واتفاق منا كلنا وطيب قلب. كشف لنا أن بنظر إلى أبينا البكر الطاهر القمص داود المدعو كيرلس الجزيل العبادة لله رئيس دير أبونا الأب البار العظيم أنطونيوس سابق أب جميع الرهبان بجبل العربة . واختارناه لنا أن يصير رئيس أساقفة على الكرسي الرسولي. الذي للقديس مرقس الإنجيلي ناظر الإله بالمدينة العظمي

الاسكندرية. وكل كورة مصر وتخومها. لأنه رجل عابد لله. مزيناً بالفهم. محب للغربا. معلماً نقياً. ومجتهداً على صدق الإنجيل. وأقناه راسا للرعاة ورئيس أساقفة. ولقوام واعتدال كنايس الله المقدسة. ومخلصاً لأنفسنا. لكى يرعانا بكل الرآفة والوداعة. لكى نحن أيضاً نرسل إلى فوق التسبيح والشكر. ونرفع إلى الذي أحسن إلينا مخلصنا يسوع المسيح. إلى الأبد آمين.

ونحن الأساقفة المجتمعين. سطرنا هذه التزكية. وشهدنا فيها وكل الذين اجتمعوا معنا محبين الله الكهنة الفضلا. ومحبين الزهد الرهبان. وكل الشعب الحب المسيح الذى للمدينة العظمى الاسكندرية وما يلها مجداً واكراماً للآب والإبن والروح القدس. الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين.

« تحريراً في يوم الأحد الثامن والعشرون من شهر بشنس سنة ١٥٧٠ موافق ٤ حيزران سنة ١٨٥٤ الموافق إلى الأحد السادس من الخمسن » .

|                                | ٠ ١١ ريس       | , שני ונשונים זה ואינה    | سنه ۱۸۵۶ الموافق إلى ال |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|
| أنا مكار يوس                   |                |                           | أنا ابرآم               |
| أسقف كرسى أسيوط                |                | •                         | أسقف كرسى أورشليم       |
| ارتضيت بهذه التزكية            | -              | -                         | وما يتبعها ارتضيت       |
| كها كتبت                       |                |                           | بهذه التزكية كما كتبت   |
| (ختم)                          |                |                           | (ختم)                   |
| ، أنا أبرآم                    | کوبوس          | և ւլ                      | أنا أطناسوس             |
| أسقف كرسي قوص وقنا             | شمونين         | أسقف المنيا والأ          | أسقف كرسي منفلوط        |
| ارتضيت بهذه التزكية            | زكية           | ارتضيت بهذه الت           | ارتضيت بهذه التزكية     |
| كها كتبت                       | كتبت           | كا                        | کها کتبت                |
| (ختم)                          | ختم )          | ·)                        | (ختم)                   |
| أنا يوساب                      | ناسيوس         | לו לו                     | أنا أسحق                |
| أسقف جرجا واخميم               |                | أسقف أبوتيج               | أسقف البهنسا والفيوم    |
| ارتضيت بهذه التزكية            | زكية           | ارتضيت بهذه الت           | ارتضيت بهذه التزكية     |
| كها كتبت                       | كيا كتبت       |                           | كها كتبت                |
| (ختم)                          | ختم )          | )                         | (ختم)                   |
| أنا القمص يوحنا أنا القمص جرجس | وس             | أنا القمص عبد القد        | أنا ميخائيل             |
| دری رئیس دیر الست دمیانه       | رئيس دير العا  | رئيس دير العدري           | أسقف كرسى أسنا          |
| یهات براری الزعفران            | بالبراموس بش   | بالسر یان ارتضیت بهذه     | ارتضيت بهذه التزكية     |
| التزكية أرتضيت التزكية         | ارتضيت بهذه    | . رود<br>التزكية كها كتبت | کہا کتبت                |
| ختم) كماكتبت (ختم)             | کها کتبت (     | (ختم)                     | (ختم)                   |
| مقو بس میخائیل                 | أنا الحنوري بس | ا<br>أنا القمص جرجس       | أنا القمص ميخائيل       |
| , صنبو                         | وکیل کرسی      | من كهنة دير أبو مقار      |                         |
| المتزكية                       | ارتضيت بهذه    | ارتضيت بهذه التزكية       | _                       |
|                                | کہا کثبت       | کیا کتبت                  | التزكية كها كتبت        |
| (ختم)(۱)                       |                | (ختم)                     | ( ختم )                 |
| ,                              |                |                           |                         |

وهكذا نرى من توقيعات عشرة أساقفة وأربعة رؤساء أديرة وقص وخورى بسقوبس أن كيرلس الرابع وقت تزكيته للكرسى كان القمص داود الراهب بدير الأنبا أنطونى. وجهاده فى ميادين العلم ورفع شأن الكهنوت والنهوض بالمرأة والوساطة بين حكام مصر والحبشة دليل حاسم على أن الراهب البسيط يستطيع أن يرتفع إلى مستوى المسئولية الباباوية مادام مستنداً إلى الروح القدس ممتلئاً حباً لشعبه. وقد أثبت تاريخ كنيستنا الطويل أنه ليس فريداً فى جهاده، وأن الكنيسة طالما أضفت عليم ألقاباً تعبربها عن عرفانها لمجهودهم. فليس الوعى الحقيقى للواجب نتيجة لحياته فى العالم ولاختباراته كأسقف أو كمطران بل هو مستمد من مصدر النعمة الذى جعل من صيادى السمك رجالا «فتنوا المكونة» (١).

وهنا سؤال يحتمه الولاء للأنبا ديسقورس (البابا الاسكندرى الـ ٢٥) وهو: لاذا لم يساير هذا البابا المقدام الامبراطورة بولشريا والامبراطور مرقيانوس كها فعلت كنائس طقسية أخرى ؟ ولماذا أصرت كنيستنا مراراً وتكراراً على الاحتفاظ بتقاليدها وطقوسها على الرغم من مسايرة بعض الكنائس الطقسية لرغبات خاصة أو عامة ؟ الإجابة سهلة هى أن الكنيسة القبطية التى سارت على منهج الرسل كانت تعرف تماماً أن هناك كنائس طقسية لم تجد فقط عن القانون الرسولى المؤكد على عدم نقل الأساقفة وعلى عدم «ترقيتهم»، بل لقد حادت عن تعاليم أساسية ذات أهمية خاصة كالتغيير في قانون الايمان وفي كيفية بمارسة الأسرار المقدسة السبعة وغيرها .... فهل يرضى آباؤنا بمثل هذا التحول أسوة بالكنائس الطقسية ؟ وإن قبلوا اليوم التحول فيا يتعلق بنقل الأسقف أفلا يمكن ان يكون ذلك بداية لتحولات أخرى ؟

وليسمح لى آبائى الأجلاء بأن أقول إن كلمة «ترقية» هي أيضا تعبير دخيل على كنيستنا ....

والآن لنعد الى انسياب التاريخ فنقول: هذا كان قرار المجمع الاكليريكى فاذا فعل المجلس اللى؟ لقد أدرك أعضاؤه أن الملك يهمه الإسراع فى انتخاب البطريرك استعجالاً لرسامة مطران لا ثيوبيا، وكذلك لملء الكراسى الأسقفية الشاغرة بانتقال رعاتها الى الدار الباقية. لهذا يرى المجلس إرجاء التصديق على نظام ترشيح وانتخاب البطريرك فى هذه الدفعة فقط، ورجا

<sup>(</sup>۱) راجع حد ۱ من هذا الكتاب ص ۱۷۱ ف ۱۵۰ وص ۳۲۲ ۳۲۳ ف ۱۲۶ ، ح ۲ ص ۱۳۵ ۳۲۰ ف ۱۸۰ هماذا وص ۳۹۹ ف ۲۰۰ ف ۱۰۰ نظر يرك الد ۱۱۰ هماذا وص ۳۹۹ ف ۲۰۰ ف ۱۰۰ ، ح ۶ ص ۳۶۷ بعنوان «تعليق على سيرة البابا كيرلس الرابع البطر يرك الد ۱۱۰ هماذا كانت وظيفة للطران العام »، وهذا التعليق لأحد رهبان دير السيدة العذراء المعروف بالسريان نشره في كتاب سلسة تاريخ الباباوات بطاركة الكرسي الاسكندري حده ص ۱۹۷ ۲۲۰ لكامل صالح نخلة ، مطبوع بمطبعة دير السريان سنة ۱۹۵۶ .

من الحكومة بما له من الثقة فيها أن يراعى في الناخبين وفي المرشحين للكرسي البطر يركى ما يقتضيه قانون الكنيسة وتقاليدها وما يتفق ورغبات الشعب.

فرأت الحكومة بعد أن وكل إليها الأمر أن يكون انتخاب البطر يرك على النظام الذى تضمنه الأمر الملكى رقم ٨٤ لسنة ١٩٢٨ ، وهذا نصه: «نحن فؤاد الأول ملك مصر: بعد الاطلاع على أوامرنا الصادرة في ١٦ ديسمبر سنة ١٩٢٧ ، و١٨ يونيو و١٦ أغسطس و١٥ سبتمبر سنة ١٩٢٨ بتعيين نائب لبطر يرك الأقباط الأرثوذكس لمدد مختلفة ، ونظراً لوجوب الإسراع في انتخاب البطر يرك دون انتظار إقرار النظام الذي أشارت إليه الأوامر المتقدم ذكرها خاصا بترشيح وانتخاب البطر يرك كلما خلا كرسى البطر يركية ، و بناء على ما عرضه علينا رئيس على الوزراء ، أمرنا بما هو آت :

مادة ١ ــ تقوم بانتخاب البطر يرك جعية مؤلفة من:

أولاً \_ جميع المطارنة والأساقفة ورؤساء الأديرة ،

ثانيا ــ أعضاء ونواب الجلس الملي العام،

ثالثاً أعضاء الطائفة (١) الآتية أسماؤهم (وقد بلغ عددهم ثمانية وأربعين شخصا).

مادة ٢ ــ يحدد لانتخاب البطريرك يوم الجمعة ٧ ديسمبر سنة ١٩٢٨ ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً في دار البطريركية.

مادة ٣ ــ برأس الجمعية المذكورة النائب عن البطريرك، وإلا فأقدم المطارنة الحاضرين. ويساعد رئيس الجمعية في عملية الانتخاب لجنة مكونة من أربعة من الناخبين: إثنان يختارهما رجال الدين من أعضاء الجمعية واثنان يختارهما الأعضاء الآخرون وقت افتتاح الجلسة. وتحرر هذه اللجنة محضراً بما يحصل.

مادة ٤ ــ يكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى ، ولا يجوز للناخب أن يعطى صوته لأكثر من واحد.

<sup>. (</sup>١) هنا أيضًا تعبر دخيل لأن الأقباط. حتى في العصر التركي. لم يشيروا الى نفوسهم إلا بكلمة « الكنيسة القبطية » أو « الشعب القبطي » فلم يعتبروا أنهم طائفة إطلاقا لأن في مثل هذا التعبير تفرقة واضحة .

مادة ٥ ــ لا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا إذا حضرها أكثر من نصف الناخبين ، فإذا لم يتوافر هذا العدد يؤجل الانتخاب ليوم الاثنين ١٠ ديسمبر سنة ١٩٢٨ و يكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين .

مادة ٦ - يعتبر منتخباً قانونيا من ينال الأغلبية المطلقة للأصوات المعطاة . فإذا لم يحز أحد الأغلبية المطلقة المذكورة يعاد الانتخاب بعد أسبوع بنفس الطريقة المبينة في المادتين الثالثة والرابعة . وعند تساوى الأصوات بين أثنين أو أكثر تعمل القرعة بينهم .

و بعد فرز الأصوات بمعرفة اللجنة المبينة في المادة الثالثة من أمرنا هذا يعلن رئيس الجمعية للناخبين الحاضرين نتيجة الانتخاب و يثبتها في المحضر.

هادة ٧ ــ عند نهاية الانتخاب تبلغ نتيجته مصحوبة بصورة من محضر الانتخاب مصدق عليها بأنها طبق الأصل الى الحكومة لاستصدار أمر ملكى بتعيين البطر يرك.

مادة ٨ ــ على رئيس مجلس وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

صدر بسرای المنتزه فی ۱۹ جمادی الثانیة سنة ۱۳۶۷ ( أول دیسمبر سنة ۱۹۲۸ ) فؤاد ملك مصر

١— وهنا يتحتم علينا أن نقف لنمحص هذه الاتجاهات الدخيلة لعلنا بذلك نعرف أسبابها فنعتبر بما حدث ونتحاشاه في المستقبل وأول سبب يبدو لنا هو أن الانفعالات العنيفة والأغراض الخاصة كانت لها أبعد الأثر فيا جرى من أحداث. وقد تدعمت الانفعالات والأغراض بالبريق الذي يشع من السدة المرقسية ، فهذا البريق بهر العيون الى حد جعلها والأغراض بالبريق من المسئولية العظمى الملقاة على من يتبوأ هذه السدة والتي تتضح صراحة من البداية في الشعائر الكنسية . فإن الأساقفة يكلون هذه الشعائر بالدخول به الى الهيكل ليسلموا البداية في الشعائر الكنسية . فإن الأساقفة يكلون هذه الشعائر بالدخول به الى الهيكل ليسلموا البداية وعصا الرعاية من فوق المذبح وعند استلامها يقول له كبير المطارنة : «تسلم عصا

الرعاية من يد راعى الرعاة الأعظم يسوع المسيح ابن الله الحي الدائم الى الأبد ( ١ ) ، لترعى شعبه وتغذيه بالتعاليم المحيية . فقد ائتمنك على نفوس رعيته ومن يديك يطلب دمها » ( ٢ )

ولكن ما الذى استثار هذه الانفعالات وهذه الأغراض فى هذه الفترة بتلك القوة التى جعلت المسئولين أنفسهم يحيدون عن تعاليم كنيستهم مع علمهم بها ؟ ولكى نستطيع أن نجيب الإجابة الصحيحة الصريحة وهذه ضرورة موضوعة علينا يجدر بنا أن نرجع الى ما سنه الرسل من قوانين وسارت عليه المجامع المسكونية ، ثم حرصت عليه كنيستنا القبطية فى كل المناسبات .

وإذا ما تأملنا أعمال الرسل نجد أنهم حين أرادوا أن يختاروا من يحل على يهوذا الاسخر يوطى لم يختاروا واحداً من السبعين تلميذاً بل اختاروا واحداً من «الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج » (") ، وهذا المبدأ انضم متياس الى الاثنى عشر. ثم حين سن الرسل قوانينهم ، سجلوا في قانونهم الرابع عشر مايلى: «لا يجوز للأسقف أن يغادر جهة إقامته الى جهة أخرى ولو اضطره الكثيرون الى ذلك ... » (3) ولقد سن الرسل هذا القانون استناداً الى أن الأسقفية كرامة في حد ذاتها موهوبة من الله جل اسمه ، ولا ترتكن كرامها على الأهمية المدنية للكرسي الأسقفي. فأسقف أصغر إيبارشية متساو في الكرامة مع أسقف العاصمة . ومن أسمى الأدلة على الوعى بهذه المساواة أن الشعائر الكنسية التي تقال لرسامة الأسقف واحدة بغض النظر عن مكانة اسقفيته ، بل إنها هي هي بعينها التي تقال لرسامة البابا بوصفه أسقفاً للعاصمة . وإثباتا لهذا الوعي الروحي العميق اعتبر الآباء الرسوليون البابا كبير إخوته الأساقفة ، أي أنه أخ بينهم وليس أباً . لهذا فهو يخاطبهم بقوله « أخي وشر يكي في الخدمة الرسولية » . ولقد أكد بجمعا نيقية والقسطنطينية المسكونيان هذا القانون الرسولي في قراراتها . ومما يجدر توكيده هنا أن الذي قاد المناقشة في هذا الشأن وأقنع الآباء المرسولي في قراراتها . ومما يجدر توكيده هنا أن الذي قاد المناقشة في هذا الشأن وأقنع الآباء المسولي في قراراتها . ومما يجدر توكيده هنا أن الذي قاد المناقشة في هذا الشأن وأقنع الآباء المرسولي في قراراتها . ومما يجدر توكيده هنا أن الذي قاد المناقشة في هذا الشأن وأقنع الآباء المستولي المنابا الاسكندري بالذات (") .

وحافظت كنيستنا القبطية بكل حرص على هذا القانون الرسولى كها حافظت على كل ما تسلمته بغاية الدقة. ومرت سبعة قرون ونصف وصلت بعدها هذه الكنيسة العريقة الى باباوية الأنبا ميخائيل الأول (البابا الـ ٤٦) وجاءه رسول من الخليفة جعفر بن المنصور العباسى يطلب اليه الموافقة على تنصيب أسقف حاران بطريركا على أنطاكية. وقد اقترن هذا الطلب

<sup>(</sup>١) ولكونها رعاية مستمدة من راعى الرعاة الأعظم فليس فيا ترقية ، فالعطايا الالهية ليست مناصب عالمية حتى إن استلزمت حسن السياسة في المواقف العالمية .

<sup>(</sup>٢) راجع ما جرى بين أنبا مكارى الأول و بين أمه ــ حـ ٢ من هذا الكتاب ف ٦٢٢ ص ٤٨٦ ــ ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٣) أعمال ١ : ٢١ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الكنيسة (بالفرنسية) للأرشمندريت جيتي حـ ٢ ص ٤٠٨ ، (تاريخ الجامع) (بالفرنسية) للمنسنيور هيفبليه حـ ١ ص ٦٢٠ ــ ٦٢١ .

<sup>(</sup>ه) راجع ما جاء عن هذين الجمعين في حد ١ من هذا الكتاب ص ١٦٨ ــ ١٨٥ ، ٢٢٨ ـ ٢٢٨.

بهديد قداسة البابا بالموت في حالة الرفض. فعقد هذا البابا الجسور مجمعه أعلن خلاله تلك الكلمات الرائعة: «السيف أو النار أو الرمى الى الأسد أو النفى أو السبى فا يقلقنى. ولست أدخل تحت حرمى الذى كتبته بخطى و بدأت به بأن لا يصير أسقف بطريركا. والآباء الفضلاء حرموا من يأخذ رتبة من رتب الكهنوت بيد السلطان أو عنايته. لأن الأساقفة كانوا قد كتبوا الى من أنطاكية في زمان أنبا يوحنا البطرك أن كل من ثبت بعده من الأساقفة على الكرسى يكون عحروما، فكتبت هذا بخطى. فكيف يجب أن أحرم نفسى وأحلل اليوم ما حرمته بالأمس، وما أنكرته بالأمس أرضى به اليوم. وما أنكروه الآباء القديسون...» (١) واستمرت الكنيسة في حرصها الدقيق على الوديعة المؤتمنة عليها مدى القرون المتدة من عهد قداسة الأنبا ميخائيل الأول الى سنة ١٩٢٨.

ولقد بلغ حرص الآباء على المبدأ من الدقة جداً جعلهم يختارون العلماني المتبتل (حتى لولم يعش في الديريوماً واحداً) ولا يقبلون «ترقية» أسقف الى الباباوية مها بلغت مكانة هذا الأسقف. وقد بلغ عدد الباباوات الذين اختيروا من بين العلمانيين ستة وعشرين، من بينهم الأنبا ابرآم الذي جرت في أيامه معجزة جبل المقطم (٢).

ثم حدث سنة ١٨٦٥ أن ظن بعض القبط أنه في الإمكان انتخاب مطران للسدة الباباوية. فاجتمع الجمع المقدس وأصدر قراراً بعدم جواز ترقية الأسقف الى البطريركية. وقد استند المجمع في حيثياته الى الكتاب المقدس والى القوانين الرسولية والتاريخ الكنسي وأقوال الآباء. ثم اختتم قراراته بهذه الكلمات: «لا نسلم ولا نسمح قط للكهنة وشعب الكرازة المرقسية بحل وتعدى الحدود الأبوية. وكل من يطلب هذه الرتبة من الأساقفة أو المطارنة أصحاب الكراسي أو سعى فيها أو رضى بها ، أو أحد سعى له في شأن يطلبونه لها... كاهناً أو رئيس كهنة أو علمانيا يكون محروما. » (٣)

إذن فسلسلة الباباوات الممتدة من مار مرقس كاروزنا الى خليفته المئة والثاني عشر كانوا من الرهبان: سواء من جيء بهم من الدير أو من جيء بهم من الحياة المدنية.

هذا من جهة القانون والتقاليد الكنسية ، ونجد بالإضافة إليها أن المطارنة والأراخنة هم

<sup>(</sup>۱) أه تاريخ البطاركة » ( مخطوط ) للراهب شنودة الصوامعي البرموسي حـ ۲ ص ٦١٧ ــ ٦١٩ ، الخطاب الذي ألقاه حبيب المصرى في دار تادى الشباب الجامعي للإصلاح القبطي بشبرا في مساء الاثنين ٩ أغسطس سنة ١٩٤٣ ( طبع للمرة الثالثة في ٢٤ مارس سنة ١٩٥٩ ) . أما البابا ميخائيل الأول فكانت باباو يته من سنة ٣٤٣ ــ سنة ٢٧٦٩ .

<sup>(</sup>٢) هو اليابا بالمرقسي الـ ٦٢ (سنة ٦٧٦ ــ ٩٧٦) ، راجع سيرته في حـ ٣ من هذا الكتاب ص ٢٢ ــ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) راجع مجلة مدارس الأحد عدد أغسطس سبتمبر منة ١٩٥٥ وكان عدداً خاصا بالتشريعات القبطية سم ١٦١٨ ش الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة (طبعة حديثة) ليوحنا زكريا بن السباع ، طبع بمطبعة عين شمس سنة ١٦١٨ ش (سنة ١٩٠٢) ص ١٢٦) ، راجع سيرة أبن السباع في حـ٣ من هذا الكتاب ص ١٤٧.

الذين كانوا يبحثون عمن يريدونه للرياسة الكنسية العليا. ونجد أيضا أن الراهب كلما ازداد روحانية ازداد تباعداً عن الظهور وسعيا في الاختفاء. ولهذا نجد كثيراً من الأمثلة عن تقييد المرشح بالسلاسل وأخذه قسراً لرسامته.

وثمة واقع آخر هو أن المسئولين كانوا كثيراً مايتر يثون ليتناقشوا و يبحثوا معاً: فيزوروا الأديرة و يتفاهموا مع رؤسائها . ولقد ثبت من دراسة تاريخنا الطويل أن الانتخاب الذي كان يتم في تريث واتزان وفي صلوات مستمرة كانت نتيجته كسباً للشعب . وذلك على العكس من الانتخاب في تسرع واستعجال وفي اندفاع بقوة الانفعالات .

على أن القبط فى مطلع القرن العشرين كانوا على شىء من عدم الاستقرار بسبب التيارات الغربية التى بدأت تتجاذبهم منذ الاحتلال الانجليزى و يبدو عدم الاستقرار واضحاً فى رغبة كل من المجمع والمجلس الى التعجل فى الانتخاب وفى مسايرتهم لرغبة الملك والاحتكام إليه وهذا طبعا مغاير تماما لتقاليد الكنيسة وعلى امتداد تاريخها ومن الغرابة بمكان أن يطلب المجلس الملى الى الحكومة «مراعاة ما يقتضيه قانون الكنيسة وتقاليدها ، وما يتفق مع رغبات الشعب » ولقد سجل المجلس فى طلبه هذا على نفسه أنه لم يراع قانون الكنيسة ولا تقاليدها ، ولم يلتفت إطلاقاً الى رغبات الشعب !

٢ ـ وقد أدت قرارات المجمع الاكليريكى والمجلس الملى العام الى صدور أمر ملكى رقم ٨٤ لسنة ١٩٢٨ (سبقت الاشارة اليه) بتحديد شروط الانتخاب وموعده. وإذا ما أحصينا عدد الناخبين الذين حددهم الملك نجد أنه ستة وتسعون، لم يذهب منهم للانتخاب فعلا غير خسة وشمانين. والنتيجة أن حصل الأنبا يؤتس على سبعين صوتا، والقمص يوحنا سلامة على تسعة أصوات، والقمص حنانيا الأنطوني على صوتين، وحبيب جرجس على صوتين. ووجدت بين الأوراق واحدة تحمل اسم مطران كرسي سوهاج وواحدة بيضاء (١)

٣ وحالما فرزت الأصوات في آخر ذلك النهار أبلغت النتيجه فوراً الى السراى
 الملكية ، ومن ثم صدر الأمر الملكى التالى:

## نحن فؤاد الأول ملك مصر

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٧ ، وعلى أمرنا رقم ٨٤ لسنة ١٩٢٨ الحناص

<sup>(</sup>۱) هذا ما سجله يوسف جرجس الذي كان سكرتيراً للأنبا يؤنس في كتابه عن أبيه الروحي ـ ص ١٧ على أننى ذكرت في كتاب قصة حبيب المصرى ص ٢٠٤ أن الأنبا يؤنس حصل على واحد وتسعين صوتاً، وسواء كان الواقع سبعين أو واحد وتسعين ضوتاً، وسواء كان الواقع سبعين أو واحد وتسعين فالنتيجه هي أن المطران قد فاز بأغلبية عظمى.

و يؤسفنى أن أقول إن النسخة المحفوظة عندى من كتاب يوسف جرجس ينقصها الغلاف الحامل للعنوان لذلك لا أعرفه ، أما تاريخ الطبع فهو أبريل سنة ١٩٣٠ م . غ .

بطريقة انتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس، وعلى محضر الانتخاب الذي أجرى في ٧ ديسمبر سنة ١٩٢٨،

و بناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء \_ أمرنا بما هو آت:

١ ــ يعين الأنبا يؤانس مطران البحيرة والمنوفية ووكيل الكرازة المرقسية بطريركا
 للأقباط الأرثوذكس.

٢ ــ على رئيس مجلس وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا،

فؤاد

٤ ــ ولنقف قليلا لنقارن بين التزكية التي كتبت للأنبا كيرلس الرابع (وقد وردت على ص ٧ أ ــ ٧ ب) و بين تلك التي كتبت للأنبا يؤنس الـ ١٩ التي جاء فيها: «باسم الآب والابن والروح القدس الشالوث القدوس غير المفترق الاله الواحد إلهنا نحن المسحين الأرثوذ كسين: نتكل عليه الى النفس الأخير: ونرسل إليه في الاعالى المجد والإكرام الى الأبد.

نحن المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة وكل الشعب المحب للمسيح بمدينتي الاسكندرية والقاهرة وأقاليم مصر جيعا.

عندما حلت بنا جائحة اليتم بانتقال طيب الذكر مثلث الرحمات الأنبا كيرلس الخامس الى الأخدار السمائية ، الذى نال جميع المواعيد المقدسة ومضى الى الله الذى أحبه فسمع منه تعالى ذاك الصوت المملوء فرحاً القائل: نعا أيها العبد الصالح والأمين ، ادخل الى فرح سيدك: عندما تيتمنا وترملت (١) كنيسة الله المقدسة التى كان يرعاها بتعاليمه ، تضرعنا الى العلى أن يرشدنا إلى من هو جدير برياسة الكهنوت العظمى ، ليرعانا في طريق الرب وهدينا ميناء الخلاص ، فبمنحة علوية وفعل الروح القدس ، اتفقنا جميعا بطيب قلب فانتخبنا المتعبد لله الأنبا يؤتس مطران البحيرة والمنوفية ، من رهبان دير البرموس رئيس أساقفة للكرسى الرسولى كرسى القديس مرقس الانجيلي كاروز الديار المصرية والحبشة والنوبة وخس المدن الغربية ، وقد وقع اختيارنا عليه ، لأنه رجل عب للغرباء بحمل بالفهم والمعرفة ، طاهر بجد في نشر تعاليم الانجيل ، اختيارنا عليه ، لأنه رجل عب للغرباء بحمل بالفهم والمعرفة ، طاهر بحد في نشر تعاليم الانجيل ، ساهر على حفظ طقوس الكنيسة وتقاليدها وأقناه رأس رعاة و بطريركا لبيعة الله المقدسة ، لكى يرعانا بالرأفة والوداعة .

<sup>(</sup>۱) إن مجرد نظرة عابرة توضع الفرق بينها فتبن لنا أن التزكية الأولى لراهب والثانية لمطران والتشابه بينها هوفى الجزء الأول حيث يتكلمون عن «اليتم» و «الترمل» وهذان التعبيران الأصيلان فى التقليد الكنسى القبطى اعتراف صريح بتحرم الانتقال من ايبارشية الى أخرى ، و بتحريم الجمع بين الأسقفية والباباوية . لأنه هل من للمكن فى للسيحية أن يترك الأب الانتقال من ايبارشية الى أخرى ، و بتحريم الجمع لزوج أن يترك زوجته أو أن يجمع بين زوجتين ؟ فإن كان الأب بالجسد ملتزماً ولاده مدى حياته هكذا ما جمه الله روحيا لا يفرقه بأسان » فى الزواج هكذا ما جمه الله روحيا لا يفرقه إنسان »

لهذا سطرنا هذه التزكية ، ووقعنا عليها مقدمين الشكر للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس آمين (١) .

ولقد تمت إقامة الأنبا يؤنس بطريركا صباح الأحد ١٦ ديسمبر سنة ١٩٢٨.

ويجدر أن نقول هنا بأن الخروج عن التقليد يتضمن أيضا حرمان الشعب من الشعور بتلك النشوة الروحية التي تغمره حينا ينعم عليه الآب السماوي بحضور رسامة راهباً للكرامة الباباوية. لأن هذه الشعائر ذات روعة خاصة تجعل المتمعن فيها يدرك الى أى مدى يؤازر الروح القدس الرجل الذي كان حتى تلك اللحظة راهباً مغموراً بعيداً عن العالم، ثم حوله روح الله العلى الى الراعى الأول لشعبه. فالروح القدس الذي حل على الرسل فحولهم في لحظة من رجال العلى العلم وعاميين » (أعمال ؟ : ١٧) الى كارزين «فتنوا المسكونة» (أعمال ١٧: ٦) هو بعينه الذي يعمل من خلال الشعائر المقدسة الرهيبة فيحول الراهب الى أب للشعب كله.

هـ ولنعد الى الوراء بضع سنوات لكى نقف على نشأة هذا الأب الجليل قبل ارتقائه السدة المرقسية . فنجد أنه ولد فى بلدة دير تاسا (محافظة أسيوط) فى ٦ يناير سنة ١٨٥٨ ، وتسمى «حنا» (٢) من البداية . ثم تعلم فى الكتاب كها جرت العادة . فلها بلغ السابعة عشرة من عمره تاقت نفسه الى الحياة الرهبانية التى تلقن أنها «حياة ملائكية» . وتلبية لنداء قلبه ذهب الى الدير المحرق لقر به من بلدته . ولكنه اضطر الى مغادرته بعد شهور قليلة لضغط أبو يه عليه . على أنه لم يستطع الاستقرار تحت السقف الأبوى لأن حنينه الى الرهبنة سيطر عليه الى حد جعله يقصد هذه المرة الى دير السيدة العذراء الشهير بالبرموس . ولكى يضمن عدم ممانعة أبو ية له ذهب أولاً الى الأنبا كيرلس الحامس الذى كان قد تولى رعاية الكنيسة فى تلك السنة عينها . وبما أن هذا البابا الوقور كان قد قضى سنى رهبنته بدير البرموس أشار عليه بدخوله . ومن نعمة الله أن دخوله هذا الدير كان فى فترة تستع فيها الرهبان برعاية الأب عوض البرهيمي الذى اشتهر بتواضعه وتقواه ، كما استمتعوا بتوجبهات القمص عبد المسيح المسعودى الكبير الذى نال لقب بتواضعه وتقواه ، كما استمتعوا بتوجبهات القمص عبد المسيح المسعودى الكبير الذى نال لقب عدداً غير قليل من الكتب: بعضها من تأليفه والبعض الآخر من تنقيحه وتبو يبه (٣) . .

ومنذ بداية رهبنة حنا درب نفسه على الطاعة والخدمة ، وكان حاراً في العبادة نشيطا في العمل. ولتواضعه وسرعة تلبيته احتياجات إخوته أحبه الجميع . فما أنقضت سنتان على رهبنته

 <sup>(</sup>١٠) برنامج حفلة تنصيب غبطة الحبر الجليل الأنبا يؤنس الـ ١٩ بايا و بطر يركا على الكرارة المرقسية . وغبطته الـ ١١٣ فى عدد باباوات الاسكندرية ــ المطبعة المرقسية بالدرب الواسع نمرة ١٥ بمصر ــ ص ٤ ــ ه .

<sup>(</sup>٢) يقول القمص صموثيل تاوضروس السرياني إن اسمه كان بخيت.

<sup>(</sup>٣)راجع ف ١١٢ من حده من هذا الكتاب.

حتى رسم قسا. وبلغت أخبار ورعه واجتهاده آذان البابا كيرلس الخامس فامتلأ قلبه فرحاً ، وأرسل فى طلبه واتخذه له تلميذاً. على أن الحنين الى الحياة النسكية داخل الدير عاود القس يوحنا. وأدرك البابا ذو البصيرة النافذة مدى هذا الحنين فسمح له بالعودة الى ديره. و بعد خس سنوات من التعبد والعمل المتواصل رممه الانبا كيرلس قصاً كها اقامه رئيساً على الدير فى الوقت عينه.

وقضى القمص يوحنا عشر سنوات فى رياسة الدير كان خلالها مثال الممة والحزم وحسن التدبير والغيرة على مصالح الدير فوجه للزراعة اهتماما خاصا: وكان للدير ما يقرب من سبعة وثمانين فدانا حين تسلم رياسته أوصلها الى مائتين على مدى السنين العشر. ذلك لأنه ركب آلات بخارية لرها فتضاعف محصولها وزاد إيرادها. فكان يشترى بالفائض أطيانا إضافية.

ثم حدث أن خلا كرسى اثيوبيا فاتجهت نية الأنبا كيرلس الى رسامته عليه ، ولكنه اعتذر وقبل اعتذاره . على أنه لما خلا كرسى البحيرة تقدمت التزكيات له من شعب الإيبارشية . فعارض وتمنع هذه المرة أيضا . ولكن البابا الوقور الذى وافقه على اعتذاره فى المرة الأولى لم يوافقه فى هذه المرة ، ورسمه فى مارس سنة ١٨٨٧ باسم يؤنس ، وأضاف الى مسئولية المطرانية مسئولية الإشراف على ديرى البرموس وأنبا بيشوى ، كما جعله فى الوقت عينه وكيلا للكرازة المرقسية بالاسكندري بافتقاد الشعب المنوفى حيها مرض المرقسية بالاسكندرية . كذلك عهد اليه البابا الاسكندري بافتقاد الشعب المنوفى حيها مرض مطرانة مرض الشيخوخة . فلما انتقل على أثر مرضه الى الأخدار السماوية زكا شعب الإيبارشية الأنبا يؤنس ليكون مطرانهم لما وجدوه فيه من حسن الرعاية . وهكذا أصبح مطراناً للبحيرة والمنوفية معاً بالإضافة الى استمراره فى تأدية مسئولياته الأخرى .

على أن مقره الرئيسى كان فى الاسكندرية . فبدأ بتجميل الكاتدرائية المرقسية بأن جدد أثنائها وركب لها الثريات الفخمة . ثم وجه انتباهه الى الأوقاف البطريركية بالعاصمة الشانية . وكانت ايراداتها لا تزيد على ألف وستمائة جنيها مصريا سنويا حينا تسلمها ، فتركها وقد تضاعف عشرة أمثالها . وكان للكنيسة احكار دخلها مئة وخسون جنيها سنويا بلغت عشرة أمثالها . وكان للكنيسة احكار دخلها مئة وخسون جنيها سنويا بلغت عشرة أمثالها . في أيضا بالحكمة الإدارية التي أبداها . ثم بنى للأوقاف الكنسية سبع عمارات كبرى للاستغلال ، ووهب إدارة هذه الأوقاف منزلا كان ملكا له .

وبعد أن رسخ الناحية المالية التفت الى التعليم: فأقام ثلاث مدارس اثنتين للبنين وواحدة للبنات (١). ومع اهتمامه بالتعليم التفت بالتبعية الى الكتب، فلم يكتف بالكتب

<sup>(</sup>١) علينا أن نذكر أن هذا كان منذ قرن تقريبا حين كانت الغالبية العظمي ترفض تعليم البنت.

المدرسية فحسب بل امتد اهتمامه الى الكتب اللازمة لإيقاظ الوعى الشعبى بشعائر الكنيسة . ومن هذه الكتب الضرورية «كتاب الطروحات والابصاليات التى تتلى فى برمونى وعيدى الميلاد والغطاس المجيدين» (١) . وقد ورد على صفحته الأولى ما يلى : «طبع بأمر نيافة الأب المجليل الأثبا يؤانس مطران البحيرة والمنوفية ووكيل الكرازة المرقسية الجزيل الاحترام» عنى بتصحيحه وتنقيحه وضبطه وطبعه القمص باخوم البرموسى والشماس عريان فرج سنة ١٩٢٠ . وهما تجدر الإشارة اليه أن الشماس عريان كان مدرس اللغة القبطية بالمدارس المرقسية بالاسكندرية .

بعد ذلك شرع فى بناء كنيستين بمدينة مار مرقس: إحداهما وسط المدينة فى حى عرم بك باسم السيدة العذراء ، وثانيتها فى الرمل باسم مار مينا على أرض من أوقاف الكنيسة . وبما أنه وجد الأرض فسيحة فقد بنى الكنيسة فى وسطها ، ثم شيد على ناصيتها المطلة على شارع الحرية وشارع جانبى عمارة سكنية لصرف مرتبات الكهنة وخدام الكنيسة من ريعها . ولقد كان هذا العمل مبدأ سار عليه فى جميع الكنائس التى بناها فى كل من البلاد الى بنى فيها كنائس فى البحيرة والمنوفية . فقد بنى فيها ثلاثين كنيسة ، أوقف على كل واحدة منها ما أمكنه من الأطيان حرصاً منه على كرامة خدامها .

ثم وجد أن الكنيسة بمدينة رشيد وهى تحمل اسم كاروزنا الحبيب فى حاجة الى الترميم فجددها كما جدد لها المنزلين الموقوفين عليها ، واشترى لها جلة مخازن . وهذا المسلك جعل دخل هذه الكنيسة من اوقافها يبلغ مائتين وخمسين جنيها مصريا سنويا . (٢)

ولم يكتف بالمشروعات اللازمة للشعب الذى يرعاه مباشرة ، بل ساهم قدر استطاعته فى المشروعات العامة مبرهناً على وعيه الشامل . ولقد سبق القول عن مساندته للبابا كيرلس الخامس عند بنائه الاكلير يكية ومدرستى الصنائع والتدبير المنزلى (٣) . وحين نشطت الجمعية الخير به القبطية الكبرى لبناء المستشفى القبطى سارع الى المساهمة فى نشاطها . كذلك ساهم فى مساندة القائمين ببناء كلية البنات القبطية بالعباسية وفى غيرها من المؤسسات التعليمية التى نشرها آباؤنا فى كافة أنحاء الوادى وفى معاونة منشىء المتحف القبطى .

<sup>(</sup>۱) «برمونى» كلمة يونانية الأصل قبطية بالاستعمال معناها «خارج المحلة» ـ. أى الاستعداد، وتطلق على اليوم (أو الثلاثة أيام) السابق لكل من العيدين المجيدين حين يمتنع الصائمون عن أكل السمك كها هو الحال في الصوم الأربعيني . ويهمنى أن أشير الى أن المسئولين في الكنيسة كانوا يهتمون اهتماما خاصا بالكتب الطقسية التعليمية . أما في هذه الأيام فعظم الكتب التي تطبع وعظية ، وأحيانا مبلبلة للأفكار . ومن المؤلم أنه حتى نسخة الكتاب المقدس المتداولة بين أيدينا نسخة بروتستانتية ترجها الى العربية للستشرقون الأمر يكيون ! .

<sup>(</sup>٢) يبدو هذا المبلغ ضئيلا اليوم ولكنه كان آنذاك يساوى عشرة أضعافه على الأقل في وقتنا الحاضر.

<sup>(</sup>٣) راجع فقرتي ٢٧ و١٥ من سيرة البابا كيرلس الحامس حده من هذا الكتاب.

ومما يجدر ذكره أنه كان على وعى مرهف بالروحيات كها تدلنا القصة التالية : كان ذات مرة داخل الهيكل يرقب كاهنا يؤدى شعائر القداس الإلمى . وحينها بدأ الكاهن «صلاة القسمة » وأخذ يقسم الحمل الذبيح داخل الصينية رأى الأنبا يؤنس أنه يقسمه فى تسرع وحدة ، فقال له : «على مهلك عليه ده وحيد أبيه ! » (١)

ومع تأديت كل هذه المهام الراعوية والوطنية لم ينس الدير الذى قضى فيه سنوات عديدة. وكان يعلم أن البر الخفور داخل الدير ماؤه عيل الى الملوحة مع كونه المورد الوحيد للشرب والرى. فرأى سنة ١٩٠٢ أن يعمل على إصلاحه واستحضر خبيراً فى المياه الجوفية. وقام الخبير بجهد مشكور إذ وضع ماسورة واسعة أدخلها الى عمق أمتار تحت سطح مياه هذه البرر. و بالفعل خفت الملوحة قليلا ولكنها لم تتلاشى نهائياً. ومرت سنوات والموضوع يشغل بال نيافة الحبر الجمليل، فعاد سنة ١٩١٤ اليه واستحضر خبيراً آخر، فدق للرهبان طلمبة أرتوازية فأضافت الى تخفيف الملوحة. فلما ارتقى السدة المرقسية رأى أن يعاود العمل على توصيل الماء الحلو الى ديره. قاشترى آلة تصلح للرى والإنارة ولطحن الغلال. وأدت هذه الآلة الى النتيجة المطلوبة. فقرر تعميمها فى بقية الأديرة (٢).

7 — وتقديراً لكل هذه الجهود الوفيرة في تدعيم الشعب القبطى ، ونظراً لكونه أكبر المطارنة سنا ، اختير ليكون القائمقام البطريركي بعد نياحة البابا الوقور أنبا كيرلس الخامس . ولقد أثبت جدارته لهذا التقدير خلال تلك الفترة . وكانت بداية أعماله بشيراً بالخير إذ قد وجه انتباهه الأول الى الرهبان . فعقد مجمعاً اكلير يكيا في ٢٥ فبراير سنة ١٩٢٨ ، وأصدر قراراً بوجوب إقامة الرهبان في أديرتهم . وعلى ذلك تحتم أن يعود كل راهب عائش في العالم الى ديره مالم يكن منتدباً من رئيسه للقيام بخدمة معينة تقتضى إقامته خارج الدير وقت صدور هذا القرار . وبالطبع ارتكن هذا القرار على تعليم الأنبا أنطوني أبي الرهبان نفسه إذ قال : «إن الراهب خارج الدير كالسمكة خارج الياه! » كما أن كرامة الرهبنة والحياة بمقتضى مطالبها تحتم على الراهب أن يعيش في الدير فهو الذي ارتضى هجر العالم فكيف يعود اليه ؟

<sup>(</sup>١) ويجب التمعن في هذه اللحوظة بصفة خاصة لأن بعض الكهنة يعظون أو يسمحون بالوعظ أثناء التناول. والصلاة في القداس، استناداً الى الكتاب المقدس، تقول إن «الملائكة يعطون وجوههم من بهاء عظمة الله ». فالذي يعطى الملائكة وجوههم من بهاء عظمته لا يلتفت إليه الناس، بل يجلسون على مقاعدهم ليصغوا الى إنسان يعظهم! وأجسر أن أقول إن مثل هذا التعصرف يدل على عدم ترهف الوعى بأن الذي على المذبح هو بعينه الذي على الصليب: فالذبيحة الدموية هي بعينها المستدة على مدى الأزمان والأماكن. لهذا يقول الكاهن الخديم حين يرش الماء الى فوق إيذانا بانتهاء الصلوات: «ياملاك هذه الصعيدة الطائريها الى العلوبهذه التسبحة اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا ». وهذا الوعى بواقعية شخصية حاضرة في الجسد والدم الأقدمين هو الذي جعل واضعى القداس أن يصروا على التسبحة بالمزمور المئة والخمسين أثناء التناول ثم استكاله بتسبحة مناسبة للموسم الكنسي عند الانتهاء منه إذا ما وجدوا أن المتناولين مازالوا يأخذون السيد المسيح من يد الكاهن الخديم وهو السبب مناسبة للموسم الكنسي عند الاتهاء منه إذا ما وجدوا أن المتناولين مازالوا يأخذون السيد المسيح من يد الكاهن الخديم وهو السبب بعينه الذي جعلهم يوصونا بعدم الركزع طوال اليوم الذي تناولنا فيه ، لأن الذي نسجد له هو بأكمله في داخلنا ضلاً

<sup>(</sup>٢) « الاديرة للصرية العامرة أنه لصموثيل تأوضروس السرياني ــ ص ١٩٢ .

والموضوع الثانى الذى نال عناية الأنبا يؤنس موضوع كانت له أهية كبرى آنذاك وهو التوكيد على عدم رسامة أى شخص للكهنوت مالم يكن من خريجى الاكلير يكية . وقد ندهش الآن من هذا القرار، ولكن الذى يجب أن نذكره أن البابا كيرلس الخامس هو الذى أنشأ الإكلير يكية ، فكانت حديثة العهد وكان القبط فى العصور الوسطى عرومين من مدرسة كهذه ، فجروا على القاعدة التى كان معمولاً بها فى العهد القديم وهى أن ابن الكاهن على كنيسة يحل فجروا على القاعدة التى كان معمولاً بها فى العهد القديم وهى أن ابن الكاهن على كنيسة يحل أبيه متى بلغ أشده (١) . وليس من شك فى أن هذه كانت خير قاعدة فى تلك العصور . لأن ابن الكاهن ينشأ منذ نعومة أظفاره على معرفة الكنيسة وعلى الاشتراك الفعلى فى شعائرها . فلما ابن الكاهن ينشأ منذ نعومة أظفاره على معرفة الكنيسة لكل راغب فيها . لهذا نادى البابا كيرلس الخامس بوجوب رسامة خريجها ، فأطاعه البعض ولم يطعه البعض الآخر . لذلك رأى القائمقام البطر يركى أن يؤكد هذا النداء بدوره . وقرن توكيده هذا بأنه غير مسموح لأحد أن يعظ فى البطر يركى أن يؤكد هذا النداء بدوره . وقرن توكيده هذا بأنه غير مسموح لأحد أن يعظ فى الكنائس الاخريج الاكلير يكية أيضا ، مشهود له بحسن السيرة ، وأقرت لجنة الكنيسة التابع لما الكنائس الاخريج الاكلير يكية أيضا ، مشهود له بحسن السيرة ، وأقرت لجنة الكنيسة التابع لما عقدرته و بأرثوذكسيته ، وصادق المطران أو الأسقف على إقرارها .

وثمة مشكلة أخرى ظلت فترة طويلة مثار النزاع بين رؤساء الأديرة من جهة ورجال المجلس الملى من الجهة الأخرى ، هذه المشكلة هي من الذي له الحق في إدارة الأوقاف . فجمع الأنبا يؤنس الطرفين وتناقش وإياهما في الموضوع في ٥ نوفبر سنة ١٩٢٨ . ومن نعمة الله أن اتفق الجميع يومذاك وأصدروا قرارهم بذلك فتوصلوا بهدوء الى حل ارتضاه الجميع (٢) ـ وهو تأليف لجنة نصفها من آباء المجمع ونصفها من أعضاء المجلس يرأسها مطران تشرف على إدارة الأوقاف .

٧ بعد هذا السجل الحافل بالأعمال الدالة على اللهب التى اشتعل بها قلب الأنبا يؤنس ماذا أصابه حتى رضى بأن يخالف تاريخ كنيسته المحبوبة وتعاليمها وتقاليدها! (٣)؟ وأيضا ماذا أصاب إخوته وشركاءه في الخدمة الرسولية فجعلهم يوافقونه على هذه المخالفة؟ لقد

<sup>(</sup>١) هنا أيضا نرى واقعية القول الإلمي بأن واحداً يزرع وآخر يحصد فحينا نحصد ما زرعه غيرنا علينا أن نشكر الله ونشكر الزارع لحصولنا على الحصاد، واعترافاً له بالفضل.

<sup>(</sup>۲) للاطلاع على نشأة الأنبا يؤنس وأعماله كمطران للبحيرة والمنوفية و بصفته قائمقاما بطريركيا راجع كتاب يوسف جرجس المطبوع في القاهرة سنة ١٩٣٠ ـ ص ٢ ـ ١٢ (وقد سبقت الإشارة الى هذا الكتاب على هامش (١) ص ٩)، تاريخ البطاركة (مخطوط) للراهب القمص شنودة الصوامعي البرموسي (نقلا عِن مخطوط بالدير) حـ ٢ ص ٦٠٣ ـ ٦٠٦ .

<sup>(</sup>٣) إسألتنى إحدى الطالبات فى قسم اللاهوت بالمهد العالى للدراسات القبطية (بالأنبا رويس) أثناء الدرس الذى استمعت اليه منى صباح الجمعة ١٢/ ١١/ ٨١ ـ ٨١ ـ ٨١ مستفهمة : « وهل رضى الأنبا يؤس بأن يكون بطريركا ؟ » أجبتها : « لولم يكن راضيا لأعلن ذلك من البداية واقدم بنفسه أساء الرهبان الذين يتوسم فيم الكفاءة لهذه المسئولية العظمى » . وهنا يحق لنا السؤال : « لولم يكن هناك رهبان جديرين بالسنة المرقسية ، فكيف وجد من هو جدير برياسة الكنيسة الاثيوبية ؟ ومسئولية مطران اثيوبيا لاتقل عن مسئولية البابا الاسكندرى إن لم تزد عنها . لأن الأحباش أكثر عنداً وأقل ومياً ، كما أنهم متناثرون فى أنحاء بلادهم الجبلية المترامية . ثم كيف استطاع الأنبا يؤس أن يجد العدد اللازم من الرهبان لرسامة المطارنة والأساقة الذين ملاً بهم كل كرسى شغر ومنهم كرسى القدنس ؟

وقف الكثيرون من عبى هذه الكنيسة العريقة في حيرة لما أصابهم من ذهول. ووسط غمرة هذا الذهول وجد البعض الوعى الكافى لترشيع الرهبان ولإعطائهم أصواتهم يوم الانتخاب. كما وجد شخص في نفسه القدرة على مناقشة هذا المؤقف المغاير لكل ما اعتاده القبط وما توقعوه من الحرص عند آبائهم وهذه القدرة وضع كتابا بعنوان: «سقوط الجبابرة أو شهوة البطريركية». هذا القبطى الغيور هو بشارة بسطوروس الذى وصف كتابه شخصيا بهذه الكلمات: «بحث تاريخي قانوني شيق لتثبيت تعاليم الكنيسة والرجوع الى قوانينها المقدسة. الحل الوحيد للمشكلة المقبطية». وقد أهدى كتابه هذا الى «غبطة البطريرك المعظم الأنبا يوساب الثاني، أحبار الكنيسة الأجلاء وكهنتها الموقرين، أساتذة الكلية الاكليريكية ووعاظ الكنيسة المحترمين، قادة الشعب القبطى وأراخنته الأفاضل، الشباب القبطى أبناء الشهداء الأقباط، أمهات الجيل المشعب القبطى وأراخنته الأفاضل، الشباب القبطى أبناء الشهداء الأقباط، أمهات الجيل الحديث سيداتنا الفضليات اللاتي يساهن بنصيب وافر في تكوين نشيء يجاهد في سبيل الكنيسة » (١٠)

ولما كنت ضمن الأمهات المسؤلات عن تربية الجيل الحديث الذي أتطلع بكتابتي الى توصيل رسالة هذه التربية الى الأجيال القادمة ، فالضرورة موضوعة على لأن أكتب قدر المستطاع من التفصيل عن هذه الفترة مستهدفة أن يعتبر أبناؤنا بما جرى لآبائنا . لأن رب المجد كثيراً ما نبنا الى أن من له أذنان للسمع فليسمع . ثم أوحى الى تلميذه الحبيب فأعاد علينا هذا التنبيه بقوله «من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس » مردداً هذا التنبيه سبع مرات . (٢) وبما أننا نؤمن بأن الكتاب كله موحى به من الله وجب علينا أن نبذل أقصى جهدنا للعمل بما فيه . ومن الوصايا التي أوصانا بها تملك الوصية القائلة : «لا تقل التخم القديم الذي وضعه آباؤك » (٦) . ولما كان المعنى الروحى هو هدف التعاليم الألهية ، فليس المقصود هنا بكلمة «خم » مجرد العلامات الموضوعة على الحدود الجغرافية ، بل بالحرى مراعاة روح التعليم لأن الحرف يقتل أما الروح فيحى . فهذه الوصية إذن تدعونا الى الحرص على كل ما علمنا إياه الآباء الحرف يقتل أما الروح فيحى . فهذه الوصية إذن تدعونا الى الحرص على كل ما علمنا إياه الآباء الرسل فيا يختص باختيار الراعى الأول لكنيستنا المجبوبة ؟ لقد سبق الحديث عن هذا الموضوع ابتداء من الرسل وعلى مدى القرون الطويلة المتدة منم الينا . ولكن بما أن في الإعادة إفادة ابتدام من القول بأن التقليد الرسولى الذى حرصت عليه الكنيسة القبطية (كها حرصت على كل التعاليم والوصايا الالهية الى الآن) (١) هو اختيار البابا المرقسى من المتبلين سواء آكانوا التعاليم والوصايا الالهية الى الآن) (١) هو اختيار البابا المرقسى من المتبلين سواء آكانوا

<sup>(</sup>١) طبع هذا الكتاب للمرة الثانية سنة ١٩٤٧ ، والنسخة للوجودة عندى من الطبعة الثانية .

<sup>(</sup>۲) رؤیا ۲:۷ و ۱۷ و ۲۳ و ۲۳ و ۱۳ و ۲۲.

<sup>(</sup>٣) أمثال-٢٨: ٢٨

<sup>(</sup>٤) اقول «الآن» لأنشا نسمع هذه الأيام نغمة غريبة علينا تماما وهي: لماذا نظل «حامدين» ولانساير الزمن؟ وخير إحابة هي تملك التي قدمها الأسقف الفرنسي أنبا مرقس رداً عليه وهي « إن كل كنيسة أمامها طريق من اثنين لا ثالث لها... فهي إما أن تنزل الى مستوى العالم ، وإما أن ترفع العالم الى مستواها . والكنيسة القبطية قد اختارت الطريق الثاني » .

متوحدين، أو عائشين في الدير، أو مقيمين في العالم (١)، فهي كانت تختار عند الاقتضاء علمانيا متبتلا ولا تختار مطرانا ولا أسقفا. هذا مع أن قصة كنيستنا المحبوبة فائضة بالأساقفة الذين مازالت كتاباتهم نوراً وها حا بضيء الطريق لكل من يكلف نفسه الاطلاع عليها سواء كان من المصريين أو من الأجانب. فنعود إذن الى السؤال: ماذا أصاب الأنبا يؤنس وشركاءه في الحدمة الرسولية حتى تناسوا هذا كله ؟! وإن الوجع ليتضاعف حين نحاول الإجابة متى علمنا أن الأنبا يؤنس بتخطيه التعاليم والتقاليد قد جعل من هذا التخطى سابقة يتعثر بها غيره

٨ ــ يسجل لنا بشارة بسطوروس في كتابه الذكور آنفاً: «شيوخ في الايمان يسقطون: الأنبا يؤنس الـ ١٩ البابا الـ ١٩٣ ، الأنبا يوساب الثانى البابا الـ ١٩٥ ، باختيارهم المطلق وهم في حداثة السن انتظموا في سلك الرهبنة وتدرجوا في حياة النسك ، ونالوا مراتب الكهنوت ، وعاشوا في الايمان الى أن وصل كل منهم سن الشيخوخة ، وهم مطيعون لقوانين الكنيسة حاملون لواء الحبة لمسيحهم ومخلصهم ، مجاهدون بناموس فاديهم . و باختيارهم المطلق أيضا ، بعد أن وصلوا الى سن الشيخوخة ، بدون رضا السيد المسيح و بدون خضوعهم لقوانين الرسل والجامع المقدسة ، قطعوا السبيل الصالح الذي عاشوا فيه ، متجاهلين نظام الكنيسة وقوانينها ، فتركوا أبروشياتهم طمعا في المنصب البطريركي ... ومع أن هؤلاء الآباء الأقاضل ملمون تمام الإلمام بقوانين الكنيسة وتعاليها ، وواقفون على ما دونته الجامع المقدسة في عدم جواز ترك الأسقف لابرشيته والانتقال منها الى ابرشية أخرى ، إلا أنهم في سبيل شهوة الوصول الى الكرسي البطريركي تخطوا كل نظام في سبيل أغراء عظمة الكرسي البطريركي ، وسقطوا صرعي أمام المجد الزائل ، فكان سقوطهم سقوط الجبابرة في الميدان قبل البطريركي ، وسقطوا صرعي أمام المجد الزائل ، فكان سقوطهم سقوط الجبابرة في الميدان قبل البطريركي ) .

٩ ــ وهنا يرن في آذاننا أنين كنيستنا المحبوبة وهي تردد قول فاديها ومخلصها «هل رأيتم وجعاً مثل وجعي ؟ ... فلقد جرحت في بيت أحبتي » . ذلك لأن من يتقدم للترشيح يرضى بالدعاية . والدعاية تستهدف غرضا واحداً هو نجاح المرشح . وللوصول الى هذا المدف لا تتعفف الدعاية في وسائلها . ولهذا لم يتراجع مروجو الدعايات عن القذف العلني من فوق المنابر وفي النشرات والجرائد والمجلات . وتغاضى الساعون الى الكرسي البطر يركى عن هذا كله . واقترنت هذه الدعايات بالعهود والمواثيق التي قطعها المرشحون على أنفسهم بتحقيق مشروعات معينة أو التنازل عن حقوق خاصة أو عامة ، كما اقترنت بصرف المال على الأنصار والمؤيدين . وهذا أدى

<sup>(</sup> ١ ) راجع سجل الباباوات الوارد في آخر حـ ٥ من هذا الكتاب ــ وهو الجزء الخاص بحبرية البابا الوقور الأنها كيرلس الحامس.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص ١٦-١١، ومرة أخرى نذكر القراء بأن كنيستنا الحبيبة لا تؤمن بعصمة أى إنسان مها بلغ من القداسة . وهي في الوقت نفسه منحت الأنباء «حرية مجد أولاد الله » و بالتالي أعطتهم حرية التعبير والنقد من غير خوف وأوصت الآباء بسعة الصدر مع أبنائهم : «أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا » (أفسس ٢: ٤).

بالطبع الى إيجاد الفرقة والتحزب بين أولئك المفروض فيهم أن يتحابوا و يتعاونوا ، وسرت منهم هذه الفرقة الى أبنائهم طبعا .

١٠ ولقد جرى هذا كله أثناء الترشيح فاذا حدث بعد أن تم الانتخاب إن صح تسميته انتخابا ؟! إن الأنبا يؤنس ( وغيره ) نسى أو تناسى المواثيق التى قدمها رغبة فى الوصول الى السدة المرقسية مما ملاً قلوب مشايعيه مرارة . وفى الوقت عينه بدأ الانقسام يدب بين صفوف الشعب بل تخاصموا . وكان مثل هذا الانقسام طبيعيا إذ أخذ المعارضون يعيرون من ساندوا الأنبا يؤنس فى الترشيح ثم فى الانتخاب . أما شعب كل من البحيرة والمنوفية فأصبح بلا راع وانطبقت عليم الآية القائلة : « امنزعجين ومنظر حين كخراف لا راعى لها » لأن راعيم تركهم ليصبح بطريركا للكرازة المرقسية ولعلمه بأنه لا يستطيع رسامة مطران لايبارشيه وهو على قيد الحياة لم يرد أن يضيف كسراً جديداً للقوانين الكنسيه ، و بالتالى فقد تركهم لكهنتهم . ومها بلغت أمانة الكاهن فى الرعاية فهو مسئول عن جزء من الشعب وليس عن شعب الايبارشية بأسره ولو وقف الأمر عند هذا الحد لكان الوجع محتملا ، ولكن الدعايات أوجدت شيئا فى النفوس مما ولي قضاء المجمع القلس يتهاونون فى حضور جلساته . فكانت هذه الجلسات تتأجل مرات غير جعل أعضاء الجمع القلس وهذا بدوره أدى الى تعطيل الكثير من الأعمال والمشروعات .

ولما كان المستعدون للصيد في الماء العكر كثيرين، فقد برز في تلك الآونة الأسقف جوين الأسقف الانجليزي لشعبه في الشرق الأوسط ومقره في القاهرة. وكان على صلة بالقمص ابراهيم لوقا (¹) أحد رعاة كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة. فاتفق معه على أن يدعو له عدداً من كبار العلمانيين القبط لتناول الشاى. و بالفعل دعا ابراهيم لوقا كل من يعرفه من هؤلاء الكبراء الى منزله. و بعد أن تآنس المدعوون حول موائد الشاي ومستلزماته، وقف الأسقف جوين يخطب فيهم فقال: «إنني متعجب من تصرفكم أيها القبط! إذ كيف ترتضون بطريركا فرضه عليكم الملك؟ » فسألوه: «وماذا تريدنا أن نفعل؟ » أجاب لفوره: «اخلعوه وارسموا من تريدونه أنتم ». قال حبيب المصرى: «حينا كان الأنبا يؤنس مرشحا أبدى الناخبون رأيهم فيه. أما الآن وقد جلس على الكرسي المرقسي فقد أصبح بابانا جيعا له لا فرق

<sup>(</sup>١) عن كتاب طارق البشرى « المسلمون والأقباط » ص ٤٢٦ – ٤٣٤ حيث أورد بالتفصيل صلة إبراهم لوقا بالانجليز وتأييد يوحنا سلامة زعماً منه إنه يستطيع توجهه وهو بطريرك نحو التحالف مع الكنيسة الانجليزية . وهذا هو السبب الذى حدا به الى استجابة رغبة الأسقف جوين في دعوة العلمانيين لعله يجد منهم سنداً في الوحول الى بغيته . وقد رجع د . طارق فيا كتبه الى جرائد: مصر ، كوكب الشرق ، المنبر الأرثوذكسي ، والى مقابلات شخصية مع عدد من الذين عاصروا هذه الفترة ، والى المنشورات التالية : « في سيل الدفاع عن الكنيسة القبطية » لبشارة بسطوروس بوزارة الداخلية وفريد مترى أبادير المدرس الأول عدرسة أسيوط الشانوية للبنات وجورجي إبراهم بوزارة للالية ، « الإصلاح الذي يدعيه إبراهم لوقا وجعية الأصدقاء هوعبث وتمزيق لعظمة الكنيسة » لراغب مفتاح من الأراخنة وهو قد سجل كل الألحان الكنسيه القبطية بلقة تامة ، كتاب «قصة حبيب المصرى» .

بين من انتخبه ومن لم ينتخبه . ولن نسمح لأحد بأن ينال من كرامته . ثم أن طلبك هذا معناه انقسام الكنيسة بين مؤيدى البابا ومعارضيه . ونحن غير مستعدين لأن نكون الأداة لشطر كنيستنا . وأنتم قد لعبتم هذه اللعبة عينها في الهند وشطرتم الكنيسة الأرثوذكسية العريقة (١) . ولكننا لن نرضى بأن نمكنكم من هذا العمل بكنيستنا القبطية الحبيبة ... وحسم هذا الرد الاجتماع وفشلت المؤامرة الانجليزية .

11 ولما كان الخالق المبدع قد خلق الكون على قاعدة التدرج والتطور كى يهىء للإنسان الفرصة لأن يسمو، فإن هذه القاعدة عينها قد تؤدى به الى التدهور. لذلك فكل خطوة يخطوها الانسان نحو التسامى تسهل له الخطوة التالية، وكل خطوة تنحدر به تسهل الانحدار بعدها صحيح أن الآب السماوى فى شامل مجبته قد منح الانسان فرصة للتو بة والعودة اليه ولولا هذه المنحة ما استطاع إنسان أن يبلغ القداسة. وصحيح أن الإنسان فى جهده المتسامى قد يسقط أحيانا ثم يعود. ولهذا فطريق الإنسان ليس خطاً تصاعديا مستمراً، ولا هو بخط تنازلى مستمر، إنما هو خط متعرج بين الصعود والانحدار. على أن قاعدة التدرج فى هذه الفترة وضحت فى أن البابا الذى خالف قانون الكنيسة وتقاليدها بضمه البطريركية الى مطرانيته قد تدرج من هذه الخالفة الى ما يشبهها وذلك بنقل الكهنة من كنائسهم. فالقانون المسيحى العام الذى سن بأن يكون للرجل زوجة واحدة يرتبط بها مدى الحياة، قد سن أيضا أن كلاً من المطران والأسقف بأن يكون للرجل زوجة واحدة يرتبط بها مدى الحياة، قد سن أيضا أن كلاً من المطران والأسقف والكاهن يلازم شعبه الذى رسم عليه لأنه أبو الشعب وزوج الكنيسة. وهناك تعير قديم يوضح لنا تفهم الآباء لهذا الوضع وهو: « لا يترك الكاهن المذبح الذى كشف رأسه عليه » ( ۲ ) الم ولاداعى القول بأن هذا المسلك قد أوجد القلق وعدم الاستقرار وشيئا من الضيق داخل الصدور

ومما زاد الطين بلة أن الحاشية الباباوية وبعض المقربين انتهزوا فرصة هذا القلق وضاعفوه بتسلطهم على الشعب. ولقد بلغ تحديهم درجة جعلتهم يتطاولون بلا ورع على سلطة قداسة البابا نفسه! فكان يحدث أحيانا أن يصدر قداسته أمراً يلغونه هم بلا تردد! ولما رأى بعض أعضاء المجلس الملى هذا التعدى رأى أن يشارك فيه هو أيضا، فبدأ يغتصب معظم أموال الأوقاف، وامتد به الأمر الى أن يغتصب الايراد الخاص الذى لقداسة البابا!

١٢ هذه كانت أحاسيس الشعب وتصرفات البعض منه فاذا كان رد الفعل داخل نفس البيابا ؟ لقد أوضح لنا تتبعنا لحياة الأنبا يؤنس خلال رهبنته ومطرانيته أنه كان مهاباً ،

<sup>[1)</sup> والمقر الرئيسي لهذه الكنيسة في منطقة كير يلا في الطرف الجنوبي للهند مقابل جزيرة سيلان. وقد أسسها نوما الرسول الذي لم يؤمن بالقيامة الجيدة إلا بعد أن وضع أصابعه على مواضع الجراح الحيية. والكنيسة باقية بنعمة الله وهي أرثوذكسية، وقد منحت الرعاية الإلمية للمؤمنين أن يتصالحوا و يعودوا الى سابق وحدتهم بعد جلاء الانجليزعن المند. أما القديس توما الرسول فقد نال إكليل الشهادة إذ قد نشره الوثنيون بالمنشار الى شطرين!

<sup>(</sup>٧) وكلمة كاهن هنا تشمل كل درجات الكهنوت.

حريصا على كرامته وعلى كرامة كل من يخدم الكنيسة من كهنة وعلمانين. كذلك كان حاسماً، مسموع الكلمة، يحترم الجميع كل أوامره ونواهيه وتوصياته. بل إن شعب المنوفية هو الذى طالب بالانضمام تحت رعايته لما رآه منه من الأبوة الجافية ولكنه ما إن ترك إيبارشيته سعياً وراء الباباوية، خالفاً بذلك القوانين والتقاليد، حتى اهتزت أعماقه فجعلته يدرك بأنه لا يستطيع الشعور بالراحة «داخل الدار الباباوية». ولكى يسترجع طمأنينته النفسية دعا سبعة من الكهنة ليصلى كل منهم صلاة القنديل على مدى سبعة أيام متوالية. فيحضر هو شخصيا هذه الصلوات، ويرجو منهم بالتتالي أن يدهنوه بهذه المسحة المقدسة. والسبب في التجائه الى هذه الصلوات بل تكرارها الشباعي أيضا هو أنه كان يرى مرأى العين رؤى تزعجه وتقض الصحجعه. وقد عبر بنفسه صراحة عن هذا القلق آلأليم لعله يكون عبرة لغيره. فكان أثناء تأدية الشعائر بتلفظ بألفاظ الندم لنقضه تقاليد الآباء مردداً قول أيوب (١) ولكن بصيغته الخاصة. كذلك لاحظ المقربون اليه أنه لم يكن يقبل الجلوس على الكرسي البطريركي في الكاتدرائية، بل كان يجلس داعًا داخل الهيكل.

17 ـ تلك كانت الحالة النفسية العامة ، وواضح أنها كانت أسيفة . لقد كانت أشبه بالسحابة القاتمة التي تحجب نور الشمس في رائعة النهار . ولكن الفادى الحبيب وعد أن يكون مع مريديه الى انقضاء الدهر . فكما أنه له المجدلم يستطع لحبته أن يترك آدم وذريته في الهوة التي تردوا فيها ، كذلك لم يستطع لحبته أيضا أن يتخلى بالكلية عن كنيسته . فن مراحمه اللانهائية يتدارك الإنسان وسط أخطائه ، ولا يترك الظلمة التي تكتنفه حالكة السواد إنه يومض خلالها بوميض تحنّنه . فهذه الظلمة التي غشيت الكنيسة تخللها بصيص من النور فكن الأنبا يؤنس البيم من أن يجمع شتات نفسه المهتاجة و يفتتح مدرسة لاهوتيه للرهبان . فقد وجد أن كنيسة السيدة العذراء بحلوان مركز مناسب لهذه المدرسة لما يحيط بها من منازل مقامة وسط الأشجار والأزهار التي تزين حديقتها الفسيحة ( وهي التي كان قد أقامها سلفه الوقور البابا كيرلس الخامس ) . فأصدر أمره بإخلاء أربعة منازل وتنظيمها وتأثيثها لتصلح لسكني الرهبان الذين يجدونهم منزلاً خامساً لتكون حجراته غرفاً للدراسة وطالب رؤساء الأديرة باختيار الرهبان الذين يجدونهم منزلاً خامساً لتكون حجراته غرفاً للدراسة وطالب رؤساء الأديرة باختيار الرهبان الذين يجدونهم أهلاً للدراسة في هذه المدرسة . و بالفعل بلغ عدد الرهبان الذين كونوا النواة الأولى ثلاثين أهلاً للدراسة في هذه المدرسة . و بالفعل بلغ عدد الرهبان الذين كونوا النواة الأولى ثلاثين

<sup>(</sup>۱) أيوب ۱:۳ - ۷ حيث يقول في بدايته: «بعد هذا فتح أيوب فاه وسب يومه ... ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه ... »، فكان الأتبا يؤس يقول: «ليته هلك اليوم الذي تطلعت فيه الى البطر يركية »، راجع كتاب بشارة بعطور وس الآنف الذكر ش ٩ - ١٧ . و يضيف القمص شنودة الصوامعي البرموسي الى هذه الشهادة قوله: «قيل إن الأتبا يؤتس كان يتندم و يبكى و يقول أنا كان مالى أجعل نفسي تحت حرم الآباء ملوا من اجلي يأأولادي »، في كتابه الخطوط «تاريخ البطاركة » ح ٢ ص ٢١٩.

راهبا. ثم عين ميخائيل مينا ناظراً لهذه المدرسة (١) ، كها عين الأساتذة الذين يعاونونه في تأدية الرسالة التعليمية . فلها تمت كل الاستعدادات اللازمة افتتحها شخصيا يوم الاثنين ٤ مارس سنة الرسالة التعليمية . فلها تمت كل الاستعدادات اللازمة افتتحها شخصيا يوم الاثنين ٤ مارس سنة صباحاً الى مقر المدرسة ومعه أصحاب النيافة : أنبا باسيليوس مطران القدس ، أنبا مرقس مطران إسنا والأقصر ، أنبا ابرآم مطران البلينا ، أنبا إيساك مطران الفيوم وأنبا ميخائيل أسقف ابوتيج . وبالطبع استقبلوا باللحن الكنسي الحلو ، ودخل الجميع في موكب بديع الى الكنيسة حيث رفعوا صلاة الشكر أولاً . ثم أشار قداسة البابا الى حبيب جرجس ناظر الاكلير يكية فتقدم وألقى كلمة عن الرهبنه ، والهدف الأساسي منها ، وعن تاريخها وأثرها في بلادنا وفي مختلف البلاد . ثم ختم كلمته بتهنئة الأنبا يؤنس وأصحاب النيافة المطارنة على افتتاح هذه المدرسة . وتضرع الى الله أن يجعلها لبنيان كنيسته ولجد اسمه القدوس .

وعندها وقف قداسة البابا وألقى كلمة أعلن فيها أنه ظل على مدى خمسين سنة يسعى الى تعليم الرهبان، متمنيا أن يراهم متسامين روحاً وعقلاً. وعبر عن شكره وعرفانه للآب السماوى الذى منحه الفرصة لأن يفتتح هذه المدرسة. ثم زود الرهبان بنصائحه الأبوية، وبرجائه في أن يشابروا على الدراسة والبحث لل فيسلحوا أنفسهم لحدمة الكنيسة التي اشتراها الفادى بدمه الزكى الثمن

ولما انتهى قداسته من كلمته سارفى موكب كنسى له روعته يتقدمه الشمامسة والرهبان، ويحيط به المطارنة الأجلاء، وذهبوا الى المكان الذى أعد للدراسة. فأفتتحه البابا الجليل ببركته الرسولية، وكرر رجاءه بأن يتابر الرهبان على التسامى. ثم تقدم ميخائيل مينا وألقى كلمة تحدث فيها عن تاريخ إنشاء المدارس الدينية من عهد صموئيل النبى الى أن جاء مار مرقس كارزاً في بلادنا وأسس المدرسة الاسكندرية اللاهوتية التي شع نورها على جيع طالبى الارتواء من العلوم المسيحية. ثم أضاف أنه يعتبر المدرسة الجديدة بداية جديدة ولو أنها استمرار للجهود القديمة، معرباً عن أمله في أن تحمل هذه المدرسة رسالة المدرسة الاسكندرية.

ولم يكتف الأنبا يؤنس بافتتاح هذه المدرسة ، بل ظل يوالها بز ياراته من آن لآخر، و يشجع طلبتها روحيا وماديا ، كما يشجع أساتذتها بكلمات العطف والاستحسان .

أما مواد الدراسة فكانت: ١ ــ اللاهوت، ٢ ــ دراسة الكتاب القدس بعهديه القديم والجديد وتفسيره، ٣ ــ طقوس وألحان، ٤ ــ وعظ، ٥ ــ القانون والشريعة، ٦ ــ اللغات القبطية. العربية. الانجليزية. الفرنسية. الحبشيه، ٧ ــ جغرافيا عامة ومعها الخاصة بالكتاب

<sup>(</sup>۱) رسم بعد ذلك قصا، ثم وضع كتابا في علم اللاهوت في ثلاثة أجزاء ضخمة ، وآخر جزء منها ظهر في يونيوسنة ١٩٣٨ و يتألف من ستمائة وثلاثين صفحة . وقد أوضح في آخره الاختلافات العقيدية بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وغيرها من الكنائس مستنداً في ذلك الى الكتاب المقدس والى الأسابيد العلمية المثوق بها . وقد طبعت جمعية المحبة هذا الكتاب . ومنه نرى أن اهتمام آباء الكنيسة القبطية بالتعليم استمر متأصلاً فيهم حتى في فترات الغيق والألم . وهنا أجد تأوهات صادرة من أعماقي تلقائيا لتذكري كل تلك الدعايات المغرضة والجهود الهدامة التي بذلها أدعياء التبشير للحط من كرامة كنيستنا الحبيبة .

المقدس، ٨ــ تـاريخ عـام وكـنسى، ٩ــ فلسفة، ١٠ـ منطق، ١١ــ علم النفس، ١٢ــ المغتين القبيمتين العبرية واليونانية.

وثمة خدمة أخرى يمكن اعتبارها تتمة لافتتاح المدرسة اللاهوتية ، هذه الخدمة تحققت بناء على اقتراح من مرقس سميكة الذى وضع نواة المتحف القبطى ثم تولى رياسته . وقد تقدم باقتراحه الى الأثبا يؤنس وهو تنظيم مكتبات الأديرة وعمل سجلات وفهارس لمحتوياتها ، ثم حفظها فى دواليب خاصة بها . وقد وافق البابا الجليل على هذا الاقتراح ، وانتدب يسى عبد السيح أمين مكتبة المتحف القبطى للقيام بهذا العمل الشاق . وقد قضى هذا البحاثة الدؤوب فى كل دير المدة اللازمة لتنفيذ هذه المهمة التى ائتمنه عليها باباه المكرم ، و بالفعل وضع سجلا ضافيا لكل مكتبة من مكتبات الأديرة القبطية .

14 كذلك أقام الأنبا يؤنس شعائر الميرون المقدس مرتين على سنتين متتاليتين. فقد وجد أن كمية الميرون المقدس ضئيلة وخشى أن ينفذ. ومن ثم سار على خطة سلفائه واشترى كل ما يلزم من الأفاويه والعطارة وزيت الزيتون، وأرسل يدعو إخوته المطارنة ليشتركوا معه فى هذه الصلوات ذات الروعة الخاصة. و بالطبع كان المقدار المتبقى هو الخميرة القديمة آلتى أضيفت الها المقادير الجديدة كها جرى به التقليد منذ أن أحضر مار مرقس الرسول نصيبه من الحنوط المقدس. وقد تمت الصلوات فى الأحد الرابع من الصوم الأربعينى، وكان موافقا ليوم ١٢ برمودة سنة وقد تمت المطفانوس (الملاصقة للكاتدرائية المرقسة بالأزبكية)

أما في المرة الثانية فقد كانت في السنة التالية مباشرة ، وقد أقامها خصيصا للكنيسة الاثيوبية (١). واشترك في الصلاة معه نيافة الأنبا كيرلس مطران اثيوبيا ومعه أسقف اثيوبي ،

## ١ \_ صنع الميرون المقدس لا ثيوبيا:

قام قدامة البابا يؤنس التاسع بصنع الميرون المقدس لإرساله إلى اثيوبيا . فبدأ في الأسبوع الثانى المقدس بدق مواد الميرون ومحقها . وفي الأسبوع الثالث من الصوم بدىء بطحنها حسب الطريقة الكنسية .

وبهذه المناسبة حضر من اتيوبيا يوم ١٥ / ٢ / ١٩٣١ صانحبا النيافة الأنبا كيرلس المطران الفبطى لا تيوبيا ومعه الأبا بطرس الأسقف الحبشى، ومعها رسائل من جلالة الامبراطور وأساقفة الحبشة الى قداسة البابا. وكذلك رسالة من رئيس إديرة اثيوبيا. واستقبل المطران استقبالا رسميا وشعبيا، واستقبله الملك فؤاد...

<sup>(</sup>۱) إن تكريس الميرون الذى ادى شعائره الأنبا يؤس كان قد أداه من قبله واحد وعشرون من الباباوات، فكانت شعائر التكريس هذه تقام للمرة الثانية والعشرين. وهي الشعائر الوحيدة التي يجب أن يؤديها قداسة البابا، و يدعو إخوته الأساقفة للاشتراك معه في تأديتها. لذلك فكلها وجد أحد الباباوات أن الكنيسة في حاجة الى المزيد من الميرون المقدس قام بصلوات التكريس. وبهذه المناسبة نشرت مجلة (الكرمة) التي كان يرأسها الارشدياكون حبيب جرجس مدير الكلية الاكليريكية، هذه الأخبار في سنة ١٩٣١م.

كما اشترك عدد من المطارنة المصريين. وقد أقيمت الشعائر المقدسة هذه المرة خلال أسبوع الآلام في الكنيسة عينها. وهكذا أصبح معداً يوم الأحدب عيد القيامة الجيدة في ٤ برمودة سنة ١٦٤٧. في الكنيسة عينها وهكذا أصبح معداً يوم الأحدب عيد القيامة الجيدة في ٤ برمودة سنة ١٦٤٧. في السبوع الثاني في السبوع الثاني من الخمسين.

كذلك رأى الأنبا يؤنس أن الدار الباباوية أصبحت في حاجة الى ترميم وتجديد، فأمر بإجراء اللازم لإصلاحها. وقد تبرع بألف جنيه من جيبه الخاص مساهمة منه فني هذا العمل. و بناء على توجيهاته أقيم في الدور الأول لهذه الدار الديوان البطريركي، ويحتوى أيضا على قاعة فخمة لاجتماعات المجلس الملى العام.

١٦ ــ وكان مرقس سميكة قد سعى سعيا جديراً بأبناء الشهداء في أنه بدأ بتجميع الآثار التي كان المنقبون يعثرون عليها بين أطلال الكنائس والأديرة والبيوت ، و بوضعها في قاعة ملحقة بكنيسة السيدة العذراء (المعلقة) بمصر القديمة. فكان هذا التجميع النواة لما أصبح يعرف بالمتحف القبطي. على أن الحكومة المصرية أصدرت مرسوماً بقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣١ يقضي بضمُ هذا المتحف الى أملاك الدولة . فأرسل وزير المعارف ( التربية والتعليم ) خطاباً الى الدار الباباوية يبلغها فيها هذا الأمر. فاستثار هذا الخطاب استياء كبيراً بين القبط. ودعا الأنبا يؤنس المجلس الملى العام الى جلسة رأسها شخصيا ، وتداولوا معاً فيا يجب اتخاذه للحفاظ على هذا المتحف ضمن أملاك الكنيسة . وأدت مداولاتهم الى إرسال إنذار على يد محضر الى كل من رئيس الوزراء ووزير المعارف. وعهد قداسة البابا الى حبيب المصرى بكتابته ــ و بالطبع كتبه ، ومما جماء فيه: «حيث أنه لا نزاع في أن المتحف القبطي بما فيه وبمحتوياته إنما هوجزء غير منفصل عن كنيسة المعلقة وعن الأملاك الخاصة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومعظم هذه المحتويات ذخائر كنائسية مكونة من كتب قديمة ومن أيقونات وصلبان وملابس كهنوتية ....، وحيث أنه إذا كانت الأديرة والكنائس قد قبلت نقل بعض تحفها وذخائرها الى هذا المتحف، فإنما حدث ذلك على أساس أن تودع هذه التحف وديعة في كنيسة أخرى ، وأنها لا تزال على أية حال ضمن ذخائر الكنيسة القبطية ومخلفاتها لأن الكنائس لا تتجزأ .... وحيث أن ملكية الكنيسة لهذه الذخائر والتحف الدينية لا يصح التعرض لها ولا نقلها من يدها بأي وجه من الوجوه . . . وحيث أن واضع المرسوم نفسه بلغ من شدة شعوره بهذا الحق ومن عدم جواز التعرض له ، عقب على النص بإلحاق المتحف ومحتو ياته بأملاك الدولة العامة بالنص على أن هذا الإلحاق لا يسترتب عليه المساس بما للكنائس من حق الوقف على المتحف والأشياء المذكورة ، ولكنه واضح من مجموع القانون ومما ورد فيه من الأحكام والقيود أنه لا يترتب عليه أي أثر فعلى لمصلحة الكنائس إو أن الأشياء الموجودة بالمتحف لا يجوز تقلها من مكانها في أي وقت بحكم القانون. فلا تستطيغ أية كنيسة إذن أن تستعمل أية ذخيرة من تلك الذخائر في طقوسها الدينية ولا في غيرها. وبذلك تكون الكنيسة القبطية قد فقدت جميع خصائص الملكية أو الوقف أو مظاهرهما.

و يكون الغرض الوحيد من هذا النص إنما هو مجرد الاحتياط اللفظي لما تضمنه القانون فعلاً من المساس بحق الكنيسة في المتحف وهوحق مقدس لا يجوز قانوناً التعرض له أو العبث به. وحيث أن ما ورد في ديباجة ذلك المرسوم بقانون من وجوب رعاية المتحف القبطي لضمان تقدمه ونجاحه لا يبرر بأي وجه من الوجوه التعرض الفعلى للكية الكنيسة القبطية له ولا يستلزم مصادرتها في إدارته لأن معاونة الحكومة في صيانة المتحف وإنمائه مستطاعة من غير إلحاقه بأملاك الدولة العامة .... والمجلس الملي يتلقى بالترحاب كل ما تبذله الحكومة من المعاونة أو تسديه من النصح في سبيل ترقية المتحف وحسن إدارته .... وفضلاً عما تقدم فإن إلحاق المتحف بأملاك الدولة العامة على الوجه الذي قرره القانون قد يؤدي من وجوه عدة الى الوقوف عائقاً في سبيل ترقية المتحف على عكس ما قصده الشارع من وضعه ، وذلك لأن الكنائس والأديرة التي أمدت المتحف في الماضي وساعدت على تكوينه بما أودعته فيه وأهدته اليه من التحف والنفائس ستمتنع من الاستمرار على هذه الخطة في الستقبل حرصاً على بقاء هذه التحف مملوكة للكنيسة. وحيث أن المجلس اللي العام هو المختص بحفظ وصيانة الكنائس ومقتنياتها بمقتضى أحكام المادتين ٨ و١٤ من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٢٩ .... وحيث أن المجلس اللي العام فوجىء بصدور المرسوم بقانون المشار اليه بدون مفاوضة سابقة معه، وهوعلى ثقة أن الحكومة لو كانت اتصلت به و باحثته في أمر ما يراد اتخاذه من الوسائل والتدابير الكفيلة بصيانة المتحف وترقيته ، لما كانت فكرت في إصدار هذا المرسوم فلهذه الأسباب:

قد أعلنت حضرتى صاحبى الدولة والسعادة المعلن إليها بتمسك المجلس اللى العام بصفته المذكورة آنفا محقوق الكنيسة في ملكية المتحف القبطى بما فيه وجميع محتوياته وفي إدارة هذا المتحف . . . . وقد كلفت حضرتيها بأن يتخذا ما يلزم من الإجراءات حتى يستمر المتحف جزء غير منفصل من الكنيسة . ومع تصميم المجلس على المحافظة على هذه الحقوق ، فإن أمله وطيد في أن ترى الحكومة أنه لم يقصد من هذا الإنذار إلا وضع الأمور في نصابها وهو يعتقد أن هذا الإنذار سيكون كافيا للوصول الى هذا الغرض .

وقد وقع على الإنذار قداسة الأنبا يؤنس، كما وقع عليه ستة عشر عضواً من أعضاء المجلس الملى العام (١). إلا أنه رغم هذا الإنذار، ورغم المقابلات الشخصية التى جرت بعد ذلك بين مندو بى البطر يركية ومندو بى الحكومة، فقد ضم المتحف الى أملاك الدولة لأن الملك فؤاد أصر على ضمه بل لقد بلغ من إصراره أن أصدر أمره بسد الباب الموصل بينه و بين الكنيسة

<sup>(</sup>۱) إن العدد الكامل لأعضاء المجلس اللي العام أربعة وعشرون، فيكون ثلثاهم قد وقّع على هذا الأتذار بالإضافة الى قداسة البابا الذي يرأسهم بحكم رياسته الكهنوتية ولا يدخل ضمن عددهم. انظر أيضا «قصة حبيب المصرى» ص ٢٥١ ــ ٢٥٢ .

الملقة لفصله تماما عنها! (١) فانطبق على الذين بذلوا الجهود في هذا المضمار قول الشاعر:

على المرء أن يسعى الى الخيرجهده وليس عليه أن تتم المقاصد

10 — إن كل من تتبع قصة الكنيسة القبطية يعلم بأن الصلة التى تربط كنيسة مصر بكنيسة اثيوبيا ترجع الى عهد الأنبا أثناسيوس الرسولى الذى رسم أول مطران لهذا القطر الشقيق (٢). ولكن على الرغم من أن هذه الصلة قديمة العهد وثيقة ، إلا أنه لم يتيسر لغير اثنين من الباباوات زيادتها ، وهذان هما الأنبا ميخائيل الرابع (البابا الـ ٦٨ ــ سنة ١٠٩٤ ــ سنة ١٠٩٤) للتفاوض فى موضوع مياه النيل ، والأتبا كيرلس الرابع (البابا الـ ١١٠ ــ سنة ١٠٩٤) للتوسط فى الصلح وتفادى الحرب بين الجيشين المصرى والحبشى.

أما الأنبا يؤنس الـ ١٩ ، فلئن كان البابا الثالث الذي يزور اثيوبيا إلا أنه الأول في زيارة راعوية .

على أنه يجدر بالذكر أن الأنبا كيرلس الخامس أولى هذه البلاد اهتماما كبيراً رغم عدم زيارتها . ففى سنة ١٨٩٨ ــ وكان عمره آنذاك أربعا وسبعين سنة ــ أرسل خطاباً الى كل من الامبراطور منليك ونيافة الأنبا متاوس يوصيها بجرانت عصفور . وحالما وصل الخطابان ، استدعى الامبراطور الشاب الموصى عليه وسأله عما يبتغيه ، فأجاب بأنه يستهدف افتتاح مدارس ابتدائيه يتولى التعليم فيها شبان أقباط لكى يضمن القبط والاثيوبيون أن التعليم الديني فيها يكون أرثوذ كسيا صميماً . فراقت الفكرة للامبراطور وأرسل رده الى قداسة البابا قال فيه : «غلب أرثوذ كسيا صميماً . فراقت الفكرة للامبراطور أرسل رده الى غبطة الراعى الصالح والأب البار الأسد من سبط يهوذا منليك الثاني ملك ملوك الحبشة الى غبطة الراعى الصالح والأب البار عامود البيعة الأرثوذ كسية غير المتزعزع ، الجالس باستحقاق على كرسى الانجيلي مار مرقس الرسول المعظم ، الأنبا كيرلس بطريرك الاسكندرية والحبشة ، أدام العلى لنا حياته ونفعنا ببركاته .

من بعد القبلة الروحية البريئة من كل غش وطلب إمدادنا بصالح دعواتكم المقبولة لدى العزة الالهية ، نبدى أننا نحن ومملكتنا وشعبنا بنعمة الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد و ببركة صلوات قداستكم الطاهرة حاصلون على كل راحة ورفاهية ، متمتعون بكل صحة وعافية .

أما بعد أيها الأب الجليل صاحب الفضائل والعفة نبدى لغبطتكم أننا بكل احترام مع

<sup>(</sup>١) يبدوعن هذا التصرف أن لللك فؤاد قد استمرأ التدخل في شؤن الكنيسة القبطية ، فما دام قد أقلع في فرض رغبته بتنصيب الأنبا يؤس بطر يركاب فلماذا لا يتحكم في غيرذلك من أمور الكنيسة ؟ وهي بلا شك أقل خطراً من السابقة الأولى؟!

<sup>(</sup>٢) انظر حـ ١ من هذا الكتاب ص ١٩٧.

الفرح والسرور تلقينا كتابكم الشريف الختص بحضرة جرانت أفندى عصفور الذى لما دعوناه فى حضرتنا لإبداء ما عنده من الأفكار، عرض على مسامعنا مشروعاً جليلا وهو إنشاء مدارس ابتدائية فى الحبشة تكون إدارتها موكولة الى نخبة من شبان الأقباط الأرثوذكس فسررنا غاية السرور من الاقتراح الذى ما منعنا من تنفيذه فوراً إلا حدوث موانع وقتية تشغلنا فى الوقت الحاضر عن القيام بهذا العمل العظيم الفوائد.

على أنه لما كان هذا الاقتراح قد وقع عندنا أحسن وقع ولقى كل القبول والاستحسان لدينا لاسيا أنه من أهم الموضوعات التى تشغل فكرنا رأينا أن يُعِدُ هذا الشاب وجئنا لنؤيد وعدنا هذا لغبطتكم بأنه عندما تزول هذه الموانع ب وإن شاء الله يكون ذلك قريبا ونعزم على إدخال التعليم ببلادنا فلا نوكل أمر إنشاء وإدارة المدارس إلا لشبان الأقباط الأرثوذكس الذين نطلبهم من قداستكم. وهنا نزيد أبوتكم توكيداً بأن كل آمالنا وأفكارنا ليست متجهة إلا نحو أبنائكم القبط الأرثوذكس. فأيقنوا أننا لا نكل الى سواهم أمر تربية وتعليم أولاد الحبشة أخوانهم في الدين والمذهب.

وفى الختام نطلب من البارى أن يديم لنا صحتكم و يؤيد كرسيكم العالى الشأن و يشمل ابناء حبور يتكم بكل راحة « وأمان \_ إنه السميع الجيب » .

أما الأنبا متاوس فقد أرسل الى البابا الوقور خطاباً بتاريخ ٢٠ كيهك سنة ١٦٢٤ (٢٩ ديسمبر لسنة ١٩٠٨) يقول فيه: « .... وقد أنجز الامبراطور منليك وعده المدون في كتابه إذ قد أصدر في أول سنة ١٩٠٧ مرسوماً بأن يكون التعليم إجباريا لجميع الذكور من أثنتي عشرة سنة فما فوق ... »

ومن ذلك الحين ظل الامبراطور يطلب أساتذة من القبط للتعليم فى المدرسة التى أنشأها باسمه فى أديس أبابا. وسار الملك تفرى ( الامبراطور هيلاسلاسى فيا بعد ) على منواله بأن فتح هو أيضا مدرسة باسمه يقوم القبط بالتعليم فيها (١).

<sup>(</sup>۱) رأينا من سيرة البابا الوقور الأنبا كيرلس الخامس مدى اهتمامه بنشر التعليم على مختلف درجاته في مصر، وهنا نجد اهتمامه بنشر التعليم بين الأحباش. وجدير بنا أن نتمعن في مثل هذا الاهتمام لندرك مدى افتراء الأجانب على آبائنا في دعاياتهم التي لم يكن لها من هدف غير تقليل قيمة هؤلاء الآباء المكرمين في عيون أبنائهم واحفادهم! اما خطاب البابا الوقور والإجابتان عليه فقد أوردها يوسف جرجس في كتابه آنف الذكر، ص ٦١ ـــ ٢٢. ومما يجب أن نذكره هنا هو أنه قد جاء على ص ٨١ من الكتاب عينه رسالة كان الانبا كيرلس الخامس أيضا قد بعث بها الى الملك يوحنا كاسا ( السابق على عهد منليك الشاني ) يوصيه فيه بأن يعامل المسلمين في البلاد الحبشية بالرفق والعدل. ثم جاء رد الملك على ص ٨٦ قال فيه: «... اما ما ذكر في رسالة أبويّتكم عن المسلمين المقيمين في السلطنة الحبشية النجاشية وما يتبعها من الأقاليم، ووصيتكم لنا بأن نترفق بهم ونعاملهم بالرأفة ونسهل لهم ممارسة شعائر ديانتهم فأحيط شريف علمكم أنه لم يصدر منا شيء يكدر خاطرهم. وحاشا لنا من ظلم خليقة الله ...»

11 وقبل الحديث عن الرحلة البابوية تجدر الإشارة الى أن البرلمان المصرى بمجلسه: الشيوخ والنواب كان قد أصدر قراراً بإنشاء قنصلية مصرية في عاصمة اثيوبيا. وتنفيذاً لهذا القرار أرسل وزير خارجية مصر خطاباً الى وزير الخارجية باثيوبيا قال فيه: القاهرة في ٢٠ أغسطس سنة ١٩٢٧.

ياسعادة الوز ير

لى الشرف أن أحيطكم علماً بأن حكومة جلالة ملك مصر رغبةً منها فى ترقية المصالح المشتركة بين مصر واثيوبيا الى أقصى حد مستطاع وتوثيق عرى العلاقات الموجودة بين البلدين قررت أن تمثل مصر تمثيلا قنصليا فى الحبشة فتنشىء منصب قنصل فى أديس أبابا .

فأكون ممتناً لسعادتكم إذا تفضلتم وأبلغتمونى هل تروم الحكومة الحبشية الموافقة على إنشاء هذا المنصب؟

وزير الخارجية بالنيابة (إمضاء) أحدزكي أبو السعود

واقبلوا خالص التحيات،

فجاءه الرد التالى: أديس أبابا في ١ أكتوبرسنة ١٩٢٧ يامعالى الوزير

علمت حكومة الامبراطورية الاثيوبية بملء الارتياح من كتابكم المؤرخ ٢٠ أغسطس سنة ١٩٢٧ بأن حكومة جلالة ملك مصر قررت إنشاء قنصلية في أديس أبابا .

فأتشرف بإبلاغكم بأن حكومة الامبراطورية الاثيوبية التي ترغب هي أيضا أشد الرغبة في توثيق عرى الروابط الودية بين البلدين توافق على إنشاء هذا المنصب القنصلي المصرى. واقبلوا خالص السلام،

المدير العام لوزارة الخارجية ( إمضاء ) بلا تن جيتا هيروى

وتنفيذاً للرغبة المتبادلة بين البلدين عينت الحكومة المصرية دكتور فرج بك ميخائيل موسى ليكون أول قنصل لها في أديس أبابا. كما عينت محمود أفندى رامز مأموراً للقنصلية ، ونمر أفندى شنودة سكرتيراً لها. وتسلم ثلاثتهم مهام عملهم الجديد في العاصمة الاثيوبية في ٢١ فبراير سنة ١٩٢٩ (١).

19 — ولقد كان الأنبا يؤنس الـ 19 يتوق الى زيارة أثيوبيا وهوبعد مطران. وقد أوضح هذه الحقيقة الملك تفرى فى الخطبة التى ودع بها قداسة البابا على رصيف محطة أديس أبابا إذ قال: «... ونحن نذكر دائمًا الفكرة التى ألهمكم إياها الروح القدس وأعربتم عنها لنا فى الحين (أى حينا زار جلالته مصر)، وقد تحققت بنعمة الله » (٢).

ومما دعم رغبة الأنبا يؤنس في زيارة إثيوبيا أن مطرانها الأنبا كيرلس أرسل اليه دعوة بعد انقضاء أربعة شهور على إقامته في أديس أبابا بوصفه مطرانا لها. فلقد بعث هذا المطران الوقور بتقرير مؤرخ في ١٧ اكتوبرسنة ١٩٢٩ ضمنه ما اختبره من الأحوال الروحية والاجتماعية في إثيوبيا. وقد وردت دعوته في آخر هذا التقرير.

فرحب قداسة البابا بالفكرة ، وأرسل الى نيافة المطران الجليل رسالة فى ٢٧ نوفبر سنة المعادف من نفسنا كل ارتياح ١٩٢٩ قال فيها: «... حيث أن طلب أخوتكم زيارتنا للحبشة قد صادف من نفسنا كل ارتياح وقبول ، لأن هذه الزيارة كانت فى نيتنا من قبل ، وذلك نظراً لما يكنه قلبنا من المحبة الأبوية لشعبنا الحبشى المبارك ، ولاشتياقنا روحيا للتمتع برؤية أصحاب الجلالة الامبراطورة زوديتو والملك تفرى، والملكة منن . وهمنا جداً تفقد أحوال أولادنا المحبوبين كهنة الحبشة وروؤسها وقوادها وحكامها وشعبها المباركين لتعلقنا بهم ورغبة فى الاطمئنان على سلامهم .

فلذلك قررنا إن أحب الرب وعشنا أن ننفذ هذا العزم ونلبى الدعوة فى أول يناير القادم ، ونكون ممتنين إذا وافيتمونا بمعلومات تلغرافية عن الطريقة الواجب اتباعها لإخطار صاحبى الجلالة الامبراطورة والملك بهذه الزيارة ، وهل الوقت مناسب لذلك ، وغير هذا من التفاصيل الضرورية التى لا يخفى على فطنتكم وجوب العلم بها لإتمام الاستعداد قبل أول يناير.

وقد أعلنت الامبراطورة ، هي والملك ، ترحيبها فوراً وطلبا الى القنصل المصرى أن يرسل تلخرافاً الى وزارة الخارجية المصرية ينبئوها بذلك ، فوصل التلغراف بالفعل في ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٩ ، وأبلغت الوزارة نص التلغراف الى قداسة البابا .

<sup>(</sup>١) يوسف جرجس ص ١٢٥ ــ ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع عينه ص ١٣٥ حيث أورد النص الفرنسي وهو.

<sup>«</sup> nous nous souvenons toujours des pensees inspirees de l'Esprit saint que vous nous auez exprinces ence tempsla en nous faisant part de votre desir desir de irsiter l'Elhiopie, et notre jaie est maintenant tres viue d'avair vuce prajet se realiser par la Grace de Dieu».

وحالما بلغه ترحيب الامبراطورة والملك بدأ يتخذ الخطوات الازمة للسفر. وكانت الخطوة الأولى هي مقابلة الملك فؤاد والتفاهم معه في هذا الموضوع. فتحددت له الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسبر سنة ١٩٢٩ لمذه المقابلة. وحينا التقى البابا المكرم بالملك فؤاد أعرب له الملك عن ارتياحه التام لهذه الرحلة. ثم أشار الى ما يتوقعه من توثيق الروابط بين البلدين نتيجة لها. كذلك طلب الى الأنبا يؤنس أن يحمل أصدق تمنياته الى الامبراطورة والملك والملكة ، ولشعبهم ورؤوسه. ومن نعمة الله أنها كانت زيارة مليئة بالتفاهم.

ولقد فرح المصر يون جميعا : المسلمون والقبط على السواء للذي الزيارة المزعمة ، وعبّروا عن أعجابهم بعزيمة البابا الجليل الذي لم تقعده السنون عن اتخاذ هذه الخطوة الهامة رغم مشقات السفر آنذاك .

و بعد أن اطمأن الأنبا يؤس الى ترحيب الملك فؤاد بالرحلة التى اعتزمها أخذ يختار أعضاء الوفد الذى سيرافقه . فوقع اختياره على الأنبا لوكاس مطران قنا وقوص والأنبا يوساب مطران جرجا (وكلاهما كان بمن أرسلهم البابا الوقور كيرلس الخامس الى أثينا) ، والقمصان جرجس ودوماديوس البرموسيان ، فالأستاذ حبيب جرحس مدير الاكيركية والدكتور فرنسيس أبادير طبيبه الخاص و يوسف جرجس سكرتيره وعبد المسيح جرجس تلميذه ، (١) ومعهم يوسف كما و بدوى موسى : أولها حبشى وثانيها قبطى ليكونا مترجين . كذلك اختار عبده عبد الملك رئيس شمامسة الكاتدرائية المرقسية والشمامسة الاكلير يكيين أديب نخلة وفوزى يسطس وشوقى مينا وجرجس اسكندر.

ولقد شاء أعضاء المجلس الملى آنذاك أن يعبروا عن حسن تقديرهم لهذه العزيمة الباباوية تعبيراً عمليا فقرروا المساهمة بألف وخسمائة جنيه مصرى من تكاليف الرحلة، وتقابل يوسف سليمان باشا وكيل المجلس مع قداسة البابا مساء الخميس ١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٩ ومعه الأعضاء وأبلغوه هذا القرار فشكرهم و باركهم.

واستكمل البابا الجليل استعداداته بأن عين الأنبا ميخائيل أسقف أبوتيج ليكون نائباً عنه أثناء غيابه عن مصر.

٢٠ ــ ولقد كان توديع البابا الجليل على جانب كبير من الروعة والفخامة . على أن الذى يجب تذكره هو أن الشعب القبطى يتزاحم في كل مناسبة على باباواته بلا استثناء منذ البداية والى الآن . ولقد اشترك المسلمون مع إخوتهم القبط في توديع الأنبا يؤنس وهذه الظاهرة

<sup>(</sup>١) يوسف جرجس: ص ١٣٦ـ ١٣٩، ولنذكر أن الفرق بين السكرتير والتلميذ هو أن الأول يؤدى الخلمات المتصلة بالعلاقات العامة، في حين أن التلميذ يؤدى للبابا الجليل الحندات الشخصية.

هى أيضا العادة التى جرى عليها مواطنونا المسلمون فى كثير من المناسبات. وغنى عن القول أن المودعين لم يتزاحموا على رصيف محطة القاهرة فقط ، بل لقد تزاحموا على امتداد محطات القطار الى الاسكندرية. وفى مدينة الكاروز العظيم كان استقبال قداسته أولاً ثم توديعه عند سفره الى بورسعيد. وكانت المحطة التى وقف عندها القطارهي محطة بنها. وهناك وجد البابا الجليل أن عبد الرحيم صبرى باشا وزير المواصلات آنذاك قد أصدر أمره فأعدت المصلحة صالوناً فخها لركوب قداسته ، وألحقت هذا الصالون بقطار الاكسبريس الذى قد غادر القاهرة فى الساعة الحادية عشرة من صباح الاثنين ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٧٩.

ولقد قصد الى بورسعيد الأنبا باسيليوس مطران القدس والشرقية قبل أن يصلها قداسة البابا ، واستصحب معه القمص أنطونيوس رئيس أديرة القدس ، وأرخناً معروفاً هوسيداروس بشارة بك . فأشرفوا على الترتيبات اللازمة لاستقبال الأنبا يؤنس ومرافقيه .

و بـ الـطـبع تجمعت الجماهير على المحطة يتقدمهم نيافة المطران الجليل، ووقف الى جانبه السيد محمود الصياد شيخ السادة الصوفية، وأعضاء مجلس بلدية المدينة.

وما إن نزل قداسة البابا ومرافقوه على الرصيف وسلموا على المستقبلين حتى ركبوا السيارات التى كانت قد أعلتها الجمعية الخيرية القبطية وطافوا شوارع المدينة. ثم انتهوا الى الكنيسة حيث رفعوا صلاة الشكر. و بديهى أن الشمامسة طافوا مع الموكب وهم يرددون الالحان الكنيسة، و بديهى أيضا أن تعالت هتافات الشعب حينا مر الركب الباباوى.

وكان قد تقرر أن يبحر البابا المكرم وصحبه الباخرة «چنرال قوايارون» التى ستغادر ميناء بورسعيد صباح الثلاثاء ٢٤ ديسمبر. ولكنها لم تصل الى هذا الميناء المصرى الا فى منتصف ليلة الأربعاء ( ٢٥ منه ). ولما وجد قداسته أنه سينتظر يوماً بأكمله فى بورسعيد أقام قداساً حبر يا صباح الشلاثاء ، فأدى التأخير الى أن ينال الجميع بركة القداس الإلمى كما ينعم البعض منهم بسر التناول المقدس .

ولما انتهى قداسة البابا من الشعائر المقدسة زار محافظ بورسعيد وحكدارها لشكرهم على ما قاموا به من خدمات تسهيلاً لإقامته ولتنقله ثم انتدب البابا الجليل مطران القدس وأسقف أبوتيج ليزورا حضرات العلماء والمشايخ ورؤساء مختلف الطوائف المسيحية وغيرهم ممن ساهموا فى الاحتفاء بهم . وقد تمت كل هذه الزيارات قبل موعد الغذاء . فعاد الجميع الى الفندق حيث تغدوا واسترحوا .

ووصلت الباخرة في منتصف ليلة الأربعاء. وحالما رست صعد علها القمص سيداروس اسحق وكيل مطرانية شبين الكوم يصحبه اثنان من الأراخنة. فقابلوا الربان

واستفهموا منه عن موعد قيام الباخرة ، فعلموا أنها لن تغادر الميناء إلا مساء اليوم التالى - الخميس ٢٦ منه - ليتمكن المسيحيون الغربيون من الاحتفال بعيد الميلاد الجيد . ولما عادوا وأبلغوا الأمر الى قداسة البابا فضل البقاء في الفندق والمبيت فيه للاستراحة قبل الإبحار .

وفى الساعة السادسة من مساء الخميس أقلعت الباخرة. ولقد رأى قداسة البابا قبل الصعود إلها أن يرسل تلغرافاً الى الملك فؤاد وآخر الى الامبراطورة زوديتو والملك تفرى. كذلك لم يفته أن يشكر الشعب وكل من ساهم فى تكرعه، فنشر شكره على صفحات الجرائد.

٢٠ ولقد قطعت الباخرة قناة السويس فى اثنتى عشرة ساعة ، دخلت بعدها البحر الأخر. ومن نعمة الله أن البحر كان هادئا ، والجوصافيا ، مما جعل الرحلة مريحة . وخلالها رأى قداسة البابا أن يرسل من وقت الى آخر ببرقياته الى النائب الباباوى ليطمئنه على سلامته هو والوفد الذى معه ، وليبعث ببركته الرسولية الى شعبه . فكان النائب الباباوى يرد عليه ببرقيات أيضا معبراً فيها عن مشاعر الشعب نحوه وفرحته بالوقوف على أخباره .

ولقد بعث فرج بك موسى قنصل مصر فى أديس أبابا ببرقية الى قداسة البابا يحييه فيها هو ومرافقيه ، و يعلن له ولاءه وفرحه لتوقع مقابلته . فرد عليه الأنبا يؤنس يشكره و يباركه .

أما ربان الباخرة فقد نال بركة مقابلة البابا المكرم بعد ظهر الأحد ٢٩ ديسمبر وقال أثناء هذه الزيارة بأنه كان من المقرر أن تصل الباخرة الى ميناء چيبوتى فى العاشرة من مساء الأثنين. ولكنه مراعاة لضيفه الكبير أمر بتخفيف سرعة السير لتصل فى صباح الثلاثاء. وبما أنها سيظل فى الميناء الى ظهر اليوم عينه فإن لقداسته الحق فى أن يختار الساعة التى يشاء النزول فيها الى الشاطىء. كذلك وضع إحدى صالونات الباخرة تحت تصرف البابا الجليل لاستقبال الضيوف الذين سيحضرون للترحيب به. و بالطبع شكره قداسة البابا وأعطاه صورته موقعا عليها بيده هدية تذكارا للرحلة ، كها وزع مختلف الهدايا على اللاحين والركاب.

ولقد كان استقبال الاثيوبين ورؤوسهم لقداسة البابا استقبالاً يليق حقا بمن هو خليفة مارمرقس. فلم تدو الهتافات ولم تتدافع الجماهير الفقيرة فقط، بل خشعت أمامه الأبصار، وطأطأت الهامات، وانحنت الرؤوس، ولمست الجباه أديم الأرض، وامتلأت النفوس خشية وهيبة بعامل الاحترام والتقديس والحب لرئيس الكنيسة الأعلى (١).

وانتدبت الحكومة وفدين لاستقبال البابا الجليل في ميناء چيبوتي: الأول يمثل الكنيسة والشاني يمثل الحكومة. كذلك أعدت قطاراً خاصا مؤلفاً من صالونين فخمين وثلاث عربات من الدرجة الأولى. وقد أوصل هذا القطار الوفدين الرسميين ومعها قنصل مصر وسكرتير القنصلية

<sup>(</sup>۱) هذا وصف يوسف جرجس في كتابه ص ١٥١.

المصرية ومسيحة عبد السيد مستشار وزارة المعارف الاثيوبية ووديع زكى مدير مدرسة منليك الله معارف الاثيوبية ووديع زكى مدير مدرسة منليك الله بطرس التاجر في أديس أبابا . وهؤلاء المستقبلون ظلوا مع قداسة البابا ومرافقيه وصحبوهم في السفر الى أديس أبابا .

وعما يجدر ذكره أن وفود المستقبلين: الرسميين وغير الرسميين وصلوا الى ميناء چيبوتى قبل وصول الباخرة بأربعة أيام. ولقد حمل الوفدان الرسميان رسائل من الامبراطورة زوديتو والملك تفرى، والملكة منن يعبرون فيها عن غبطتهم التى لا توصف بزيارته، ويعتذرون عن عدم إمكانهم الحضور شخصيا الى چيبوتى، وما يخاجلهم من انفعالات توقعاً لرؤيته. كذلك حمل الوفد الكنسى رسالة من الأنبا كيرلس يعتذر فيها عن اضطراره الى البقاء الى جانب الملك تفرى فى حداده على عمه كما يقضى بروتكول البلاط الاثيوبى (٢).

وغادر قداسة البابا هو ومرافقوه الباخرة حوالى الظهر واستصحبهم مستقبلوهم الى فندق « كونتننتال » اكبر فنادق المدينة حيث تغدوا . وكانوا قد أعدوا به جناحا خاصا ليستريح فيه قداسة البابا . كما رفعوا عند مدخله الأعلام المصرية والاثيوبية . ولقد سارع الصوماليون (٣) الى استقبال البابا المرقسى : مسلموهم ومسيحيوهم معبرين عن عميق احترامهم .

و بعد الغداء وقليل من الاستراحة ، قال رئيس وفد الحكومة للأنبا يؤنس بأن الامبراطورة زوديت والملك تفرى لم يحددا موعد قيام القطار الخاص تاركين الأمر له تبعاً لرغبته ولما تسمح به صحته . فأجاب قدامته بأنه مشتاق الى الدخول الى اثيوبيا في أقرب وقت ، فيفضل السفر حالاً إذا أمكن . أجابه رئيس الوفد بأن كل ما يأمر به البابا المكرم مطاع . وخرج لتوه ليشرف على إعداد القطار الخاص . و بالفعل غادر القطار چيبوتي في الثامنة والنصف من مساء اليوم نفسه .

و بديهى أن الشعب الحبشى كان آنذاك يتدافع نحو استقبال البابا المرقسى بنفس الحرارة و بنفس الحجبة اللتين يتدافع بها القبط نحوه . فغصت محطات السكك الحديدية التى كان القطار سيسمر عليه ابالجساهير. وأول محطة وقف فيها القطار ونزل منه قداسة البابا ومرافقوه كانت ديراداوا . وكانت مزينة بالأعلام المصرية والاثيوبية فتقدم الكهنة والشمامسة يحيون البابا الجليل يتبعهم الجنود ، وأحاطوا به ومرافقيه ، فألفوا بذلك موكبا فخها وساروا بهم من الحطة الى سراى الحاكم الممنطقة . وهي في الواقع سراى الملك تفرى يقيم فيها الحاكم نيابة عنه أثناء وجوده في أديس أبابا . وتقع هذه السراى على ربوة عالية تمكن ساكنيها من الإشراف على المدينة في مجملها .

<sup>(</sup>١) هذا دليل على تحقيق رغبة البابا الوقور أنبا كيرلس الخامس باستمرار الكنيسة القبطية في تأدية رسالتها التعليمية في تأدية رسالتها التعليمية في تأدية وسالتها التعليمية في تأديد وسالتها التعليمية في اليوبيا.

<sup>(</sup>٢) كان عمم الملك قدمات على أثر سقوط طيارته التي كان يقودها بنفسه. وكان مصرعه في الفترة التي قضاها قداسة البابا في بورسعيد.

<sup>(</sup>٣) لأن ميناء چيبوتي أرض صومالية .

وعندما وصلوا الى السراى وجد قداسة البابا الكهنة والشمامسة المكلفين بانتظاره هناك وهم قد أتوا من كل حدب وصوب لهذه المناسبة العظمى . وفي جانب من حديقة السراى أقيم سرادق فسيح . فاستراح البابا الجليل على الكرسي الوثير المهيأ له . ثم رفعت الستار عن مسرح مقام في ركن من السرادق وأخذ الكهنة والشمامسة ينشدون و يرقصون الأناشيد والرقصات الدينية القومية . وكانت وجوههم ونبرات أصواتهم تعبر عن الفرح والحماس اللذين امتلأت بها نفوسهم لرؤية راعيهم الأول .

فلم انتهوا تقدم كاهن الكنيسة اليونانية وألقى كلمة ترحيب باللغة العربية . وتبعه توفيق ميخائيل (وهو قبطى أيضا) المدرس بمدرسة هرر، فتحدث أولا بالقبطية ثم بالعربية مرحبا بالبابا الجليل .

وأختتم قداسة الأنبا يؤنس الحفلة بأن وقف وتحدث الى المجتمعين ثم شكرهم و باركهم لأنهم أتوا من جهات بعيدة متباينة ، مستهينين بمشاق السفر لكى يستقبلوه . فلما انتهى تراكض الجميع ليسلموا عليه الى درجة جعلت المسئولين يخافون عليه من هذا التزاحم . ولكنهم أصروا على تنفيذ رغبتهم فى تقبيل يده قائلين : « إننا لم نستهن بالسفر الطويل ومتاعبه الا لننال هذه البركة . فأمر قداسته بأن يتركوهم ، وقدم الى كل منهم الصليب الذى فى يده ليقبله . ولما فرح الجميع بحصولهم على هذه البركة الرسولية صعد البابا الجليل الى غرفته ليستريح قليلا . ثم نزل الساعة الخامسة بعد الظهر وقصد الى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل حيث رفع صلاة الشكر ، وقصد معه مرافقوه ومستقبلوه وعدد غير قليل من الشعب .

ثم غادر البابا الجليل ومرافقوه والوفدان الرسميان عادروا جيعهم ديراداوا صباح الخميس ٢ يناير سنة ١٩٣٠ بالقطار الخاص الذي كان يقف على كل محطة في الطريق . وكان المسئولون يكتفون الفترة الكافية لغداء المسئولون يكتفون الفترة الكافية لغداء الضيوف ولتقبلهم باقات الزهور التي كان يحملها الأطفال الى قداسة البابا . وفي مثل هذه المناسبات كان البابا الجليل يتحدث الى الجماهير المتدافعة نحوه بكلمات روحية عميقة ويمنحهم بركته الرسوليه .

وحينا تحرك القطار من محطة مودجو رأى الجميع طيارتين تطيران على ارتفاع منخفض وتنشران باقات من الزهور مر بوطة بشرائط حريرية بألوان العلم الاثيوبي ومشبوكة الى أوراق مذهبة اللون مطبوع عليها باللغتين الاثيوبية والفرنسية ما ترجمته: «تستقبل الحبشة بملء الفرح

قداسة أبونا (١) يؤنس بطر يرك الاسكندرية والنوبة والحبشة . وأنا الطيار بأمر الملك تفرى ما كونن جئت لأنثر من الطيارة هذه الزهور اشتراكا في الفرح . الطيار ماييه » .

الجمعة ٣ يناير. وكانت المحطة مزدانة بالأعلام الأثيوبية والمصرية (والفرنسية أيضا!). وما إن الجمعة ٣ يناير. وكانت المحطة مزدانة بالأعلام الأثيوبية والمصرية (والفرنسية أيضا!). وما إن وقف القطار حتى صعد نيافة الأنبا كيرلس، وتعانق الراعيان تعانق الأخوة الذين تربطهم الكرامة الكهنوتية. ثم نزلا معاً يتبعها مرافقو البابا والمندو بون الذين كانوا قد استقبلوهم في حيبوتي. وأول من كان واقفا في انتظارهم على الرصيف عند باب القطار بالضبط كان الملك تفرى ماكونن، وعلى جانبيه الرؤوس، ومن خلفه وزراء الدول وقناصلها وكبار الشعب الأثيوبي. وعندما وطئت قدما الأنبا يؤتس رصيف المحطة سجد الملك أمامه، فرفعه قداسة البابا بيمينه، وقدم له الصليب فقبله وقبل يده، ثم قدم له باقة من الزهور.

و بعد أن قدم الملك كبار مرافقيه الى البابا الجليل ، قصد الجميع الى بهو الاستقبال . فجلس قداسة البابا على الكرسى المعد له بينا جلس الملك عن يمينه . وأما الأنبا كيرلس والأنبا لوكاس والأنبا يوساب فقد جلسوا عن يساره . وحالما جلس الجميع وقف الأنبا يؤنس وألقى كلمة عبر بها عن فرحته بزيارة أبنائه الاثيوبيين في عاصمة بلادهم ، وعن شكره للآب السماوى الذي هيأ لمه فرصة هذا اللقاء البهيج . ثم تضرع الى الله أن يحفظ الألفة والمودة بين الكنيستين القبطية والاثيوبية ، وأن يملأ قلوب الشعبين بالمحبة التي هي اساس كل البنيان .

ثم قام الجميع: فركب البابا الجليل سيارة ملكية ، وجلس نيافة الأنبا كيرلس عن يساره . بينا جلس الملك على كرسى أمامها . أما نيافة المطرانين المصاحبين لقداسة البابا فركبا سيارة أخرى وركب معها الرأس كاسا الذى كان يلى الملك فى المكانة الاجتماعية . ثم ركب الباقون سيارات أخرى سارت خلف السيارة الرئيسية ، وأحاطت بالجميع كوكبة من الفرسان ، بينا تقدمت الركب فرقة الحرس الامبراطورى بملابسهم الرسمية . ومن البديهى أن الشوارع والميادين كانت على أجل زينة ، وقد أرتفعت الأعلام متناثرة بينها ، وسطعت عليها الأنوار . ومن البديهى أيضا أن القنصلية المصرية تزينت واجهتها بالأنوار التى تتخللها الأعلام . وكذلك كان حال كل المبانى الحكومية والأهلية .

<sup>(</sup>١) مما يجب الإشارة اليه أن أكبر لقب يعطيه الاثيوبيون للراعى الأول في كنيستهم هو «أبونا ». ولقد كانت هذه الكلمة بعينها هي اللقب الأكبر السائد بين القبط للتعبير به عن أبوة البابا والأسقف والكاهن، فيقولون «أبونا البطرك» أو «أبونا الأسقف»، وعند استعمالها من غير صفة تتبعها تعنى أبانا الكاهن. فهم كانوا على يقين من أن الصلة التي تربطهم بكهنتهم (على اختلاف درجاتهم) هي تلك الصلة العليا التي اختارها الله لنفسه «سيدنا» الذي أصبح شائعا الآن فلم يكن له وجود إلا منذ أن حاد المسئولون عن قانون انتخاب الراهب للباباوية. فلم يتغاضوا عن تطبيق القانون فحسب، بل استعملوا أيضا تعبيراً جديداً تجاه المطران الذي أصبح بابا، ولم يلبث هذا التعبير أن شمل كل الاساقفة.

ووصل الركب الباباوى الى القصر الملكى فعزفت الفرقة الموسيقية السلام الامبراطورى. ولما جلس البابا الجليل فى الصالة الكبرى قدم له الملك أنجاله وكرعاته فباركهم. ثم ألقى أكبر الأمراء سنا خطاباً بالفرنسية. وتبعته أخته فألقت المخطاب عينه بالاثيوبية ثم ألقى فرج بك موسى ترجمته بالعربية. و بعد ذلك قدم أصغر الأمراء باقة من الزهور.

٢٢ ـ وكانت الحكومة قد أعدت برنامجاً لتنقل قداسة البابا من استقباله يوم السبت ٣ يناير الى الاثنين ٢٠ منه ، إذ كان من المقرر أن يعود قداسته الى مصريوم الثلاثاء ٢١ . فكان مقرراً أن تقام حفلة رسمية في العاشرة من صباح السبت في قصر الامبراطورة زوديتو. على أن صحة البابا الجليل انحرفت في الليل عما اضطره الى ملازمة الفراش ، فألغيت الحفلة . وقد ذهب صاحبا النيافة المرافقان لقداسته الى كنيسة مارمرقس الملحقة بالقصر للابتهال الى الله بأن يتفضل في شغى البابا الجليل . وقد حضرت الامبراطورة زوديتو هذه الصلاة بنفسها كما انهالت الاستفسارات الشخصية والتليفونية على القصر الذي كان قداسته مقيا فيه . ومن نعمة الله أن صحة قداسته تحسنت عند المساء .

وقد رجا الملك تفرى من البابا الجليل أن يظل في غرفته يوم الأحد حرصاً على سلامته . فأقام الأنبا لوكاس القداس الالمي . ومن عادة الاثيوبيين أن يبدأوا صلواتهم يوم الأحد في الخامسة صباحاً و ينتهوا منها في الثامنة . كما جرت العادة أن يدعو الملك جنوده الحاضرين في الكنيسة الى الافطار على مائدته .

ولقد حضرت الامبراطورة زوديتو هذا القداس أيضا من بدايته في مقصورتها الخاصة . أما الملك فكان واقفاً بين الشعب طيلة الصلوات بملابسه العادية ، كها كان يشترك في ترديد المزامير والمردات . وقد بدى على الوجوه مدى التأثر والتعاطف لسماع القداس القبطى بألحانه المصرية العريقة .

وما إن انتهت الشعائر المقدسة حتى رجا الأنبا كيرلس من الملك أن يزور المطرانان وحبيب جرجس الامبراطورة. فأرسل رسوله الها فوافقت على الفور. ولما دخلوا مقصورتها وجدوها واقفة وأمامها سفر المزامير وكتاب الصلوات موضوعان على كرسى خاص. وقد أوصلوا إلها البركة الباباوية الرسولية. فشكرتهم وسألت عن صحة قداسة البابا، وعبرت عن أسفها لعدم إمكانها رؤيته الى تلك الساعة.

ولما غادر الآباء وصحبهم المقصورة الامبراطورية وعادوا الى الكنيسة تزاحمت الجماهير عليهم لنوال بركتهم .

وقد أوصل الآباء المطارنة سلام الامبراطورة وتلهفها على الاطمئنان على صحة قداسة

البابا. فطلب الى الأنبا كيراس الاتصال بقصرها لتحديد موعد لوفد يرسله قداسته ليقدم لها الشكر على مدى أهتمامها بصحته. فحددت لهم الساعة الرابعة من اليوم عينه ، وأرسلت لهم سيارتين . فذهب المطارنة ومعهم حبيب جرجس والقمص يعقوب ألحبشي المترجم الرسمي للأنبا كيرلس . وفي أثناء تبادل التحيات عادت الامبراطورة تعبر عن أسفها لأنها لم تنل بركة رؤية قداسة البابا بعد ، وأنها هي التي كان يجب عليها المبادرة بالسؤال عنه . فقال لها الأنبا يوساب : مادام الشعور متبادلاً بين الأب والابن فلا فرق بين أن يسأل الأب أولاً أو الابن أولاً . وقد انشرحت الامبراطورة لهذه الإجابة .

ثم قام حبيب جرجس فألقى كلمة أوضح فيها الصلات التى تربط بين الكنيستين القبطية والحبشة بصفة عامة ، والصلات التى ازدادت ترابطاً بين الكنيسة القبطية والامبراطور منليك ( والد الامبراطورة زوديتو) بصفة خاصة . ثم أكد فرحة الأنبا يؤنس بزيارة اثيوبيا والتقائه مع أبنائه الاثيوبيين وجهاً لوجه . ولكونه ممتلىء حباً بهم فقد قرر تدريس اللغة الاثيوبية في كل من الاكليريكية ومدرسة الرهبان بجلوان .

وعندها انتهى قالت الامبرطورة بأنها كثيراً ما عزمت على زيارة القبر المقدس ثم الاتجاه من القدس الله الم يهىء لما من القدس الى مصر لتزور قبر مارمرقس وتتزود ببركته و بركة خليفته ولكن الله لم يهىء لها الفرصة بعد لتحقيق هذا الأمنية العزيزة .

وفى اليوم التالى ــ الاثنين ٦ يناير ــ تحسنت صحة البابا الجليل الى حد أن الأطباء المستولين عن علاجه أذنوا بإمكانية مقابلته . وما إن علمت الامبراطورة زوديتوبهذا النبأ حتى سارعت الى زيارته فى التاسعة من صباح اليوم عينه . و بعد أن قبلت يديه وجلست لم تستطع أن تضبط دموعها التى انهمرت على خديها . وأعلنت أنها كانت مشتاقة الشوق كله الى رؤيته ونوال بركته ، ولم يعقها عن ذلك إلا أمر الأطباء ، فاضطرت الى الاكتفاء بالمكالمات التليفونية . وهى ترفع الشكر لله الذى أتاح لها أخيراً أن تحظى بالبركة الرسولية مباشرة . ولم تكد تخرج من الغرفة حتى دخل الملك تفرى والملكة منن . و بعد تباذل التحية قال البابا الجليل للملك إنه يرغب فى وضع الحجر الأساسى لكنيسة قبطية فى الدار المطرانية . فتهلل وجه الملك وهويعلن ترحيبه بهذه الرغبة ، وأضاف قائلا بأنه هو أيضا قرر بناء كنيسة فى قصره و يسعده أن يضع قداسة البابا حجرها الأساسى .

ونظراً لتحسن صحة البابا تقرر إقامة حفلة الاستقبال الرسمية في التاسعة والنصف من صباح الثلاثاء أي صباح عيد الميلاد الجيد ومع كونها رسمية إلا أن الشعب خرج عن بكرة أبيه ليتبرك برؤية قداسة البابا . فكانت حفلة رسمية شعبية في آن واحد إذ قد حمل الشعب طبوله ونواقيسه ، كما حمل الكهنة الصلبان والجامر ، وسار الجميع أمام السيارة الباباوية .

وكانت الحفلة في القصر الامبراطورى. فبعد أن أخذ الجميع أمكانهم في قاعة الاستقبال، وقف الأنبا لوكاس وألقى كلمة نيابة عن قداسة البابا الذي كان قد طلب اليه ذلك. وقد تحدث باللغة الفرنسية في وضوح وسلاسة ثم ترجها إلى الأثيوبية كاتب المطرانية القبطية. ولما انتهى المترجم تحدث الأثبا كيرلس مطران الكرسي الاثيوبي، وبعده قدم قداسة البابا شكره على كل هذه الحماسة الدافقة وأعطى الجميع بركته الرسولية. وحالما انتهى بدأ الكهنة الاثيوبيون ترانيمهم الروحية ورقصاتهم الدينية، و بذلك أختتموا الحفلة. وقبل الأنصراف وزع البابا الجليل الهدايا على العائلة الملكية.

ومن نعمة الله أن صحة قداسة البابا تحسنت الى حد مكنه من أن يؤدى شعائر القداس الالمى صباح الخميس ٩ يناير. وقد تناول الأسرار المقدسة من يده الكرعة الامبراطورة والملك وأولادهما.

وبعد الظهر من اليوم عينه ذهب البابا الجليل ومرافقوه الى القنصلية المصرية حيث تناولوا الشاى. وكان فرج بك موسى ومن معه قد اعتزموا إقامة مأدبة غداء يوم الأحد احتفاء بالضيوف الكرام، ولكن نظراً للوعكة التى أصيب بها قداسة البابا تقرر الاستعجال فى العودة الى مصر مما أضطرهم الى إلغاء هذه المأدبة.

٢٣ وعندما انتهوا من حفلة الشاى ذهب قداسة البابا وصحبه لمشاهدة عمارة منيفة تقرر إنشاء مدرستين بها: إحداهما لاهوتية وثانيتها تعليمية ، كها تقرر إطلاق اسم الأنبا يؤنس على كلتيها . وكان الملك والرأس كاسا وكبار رجال الدولة في أنتظارهم ، فطافوا بهم في حجراتها وقاعاتها ، وامتلأت قلوهم سروراً بما شاهدوه . وقد سلم وزير الأشغال ( وهوباني العمارة ) مفتاحها لقداسته معلنا أنها أصبحت ملكاً له مادامت تحمل اسمه الكريم .

وكان عصر ذلك اليوم فائضا بالبركة إذ قد انتقل قداسة البابا ومرافقوه بعد ذلك الى الدار المطرانية. وهناك أقيمت الشعائر الكنسية الخاصة بإرساء حجر الأساس، وخلالها أرسى البابا الجليل حجر الأساس للكنيسة التي كان الأنبا كيرلس متشوقا الى بنائها. ثم اتجه الركب كله الى المكان الذي كان الملك قد انتقاه داخل حديقة قصره لإقامة كنيسة عليه. فأدى البابا الجليل الشعائر المقدسة وأرسى حجر الأساس لكنيسة الثالوث الأقدس. وحينا شرع قداسته في الصلوات أخذ المطريهطل، فخاف الملك عليه وطلب اليه التأجيل. ولكن البابا الجليل قال له بأن المطرعلامة خير و بركة ، وأنه يحس بفرح روحي حين يجد نفسه قادراً على تأدية خدمة لأبنائه الاثيوبيين. وهكذا أقيمت الشعائر الروحية وتم وضع الحجر الأساسي للكنيسة المطلوبة. وتقديراً لمذه الخدمة الروحية التي أصر الأنبا يؤنس على تأدينها ، أهدى اليه صاحبا الجلالة الامبراطورة زوديت والملك تفرى أعلى وشاح في دولتهم وهو (وشاح صليب سليمان) ، كما أهديا اليه تاجأ

وصولوجا ومظلة من القطيفة ذات اللون النبيذى مزركشة بخيوط ذهبية ، وساعة من الذهب مرصعة بالماس عليها صورة الملك . وفوق هذه الهدايا التي ترمز الى المجد العالمي ، أهدى إليه الأمراء كتابين دينيين ، غلاف اهما مذهبان ، كها قدمت له الملكة صليبا لليد من الذهب الحالص . ثم وزعوا مختلف الاوسمة والهدايا على المرافقين .

أما قداسة البابا في خل الأسرار المقدسة ، وغطاء للمذبح ، ومجموعة من الأوانى المذهبية لاستعمالها في حل الأسرار المقدسة ، وغطاء للمذبح ، ومجموعة من اللفائف. وكلها من الخرير الطبيعي . ثم بعد أن وصل قداسته الى مصر بعث يطلب من فرنسا ثلاثة نواقيس وأرسلها هدية : إحداها للكنيسة التي كان قد بناها الامبراطور منليك ، وثانيتها لكنيسة المطرانية ، وثالثها لكنيسة الثائوث الأقدس .

وقد أهدى الى الامبراطورة زوديتونسخة من الكتاب المقدس بالا ثيوبية مغلفة بغلاف من الذهب الخالص المرصع بالجواهر الثمينة ، ومعه حامل للكتاب مصنوع من العاج المزخرف . بينا أهدى الى الملك دواة يعلو غطاءها ملاك رافع جناحيه الى أعلا ، وساعة للمكتب عليها صورة للسيد للمسيح . وفي توزيعه الهدايا لم ينس قداسة البابا أحد عمن أدوا له اية خدمة : فثلا أعطى ألف ريال للرجال الذين خدموه في قصر الضيافة ، ومبالغ عمائلة للعاملين في المطرانية القبطية وفي القنصلية المصرية ، ولعمال السكك الحديدية في المحطات التي توقف فيها قطاره .

٢٤ ونظراً للوعكة الصحية قرر البابا الجليل أن يغادر العاصمة الأثيوبية يوم الجمعة ١٠ يناير، فلم يقض بتلك البلاد غير ستة أيام من الثمانية عشرة التي كانت مقررة في البداية . ففي الشامنة والنصف من صباح ذلك اليوم ترك قداسة البابا قصر الضيافة متجها الى محطة السكة الحديدية ، يتبعه موكب ملكي فخم . وقد أصرت الامبراطورة زوديتوعلى أن تكون على رأس هذا الموكب وهي المرة الوحيدة التي ودعت فيها ضيفاً على رصيف الحطة . وغني عن القول بأن المجماهير ودعت خليفة مارمرقس بالحماسة والتهليل اللتين استقبلته بها . واستراح قداسته فترة في قاعة الاستقبال حيث تبادل الجميع الخطب التي عبروا فيها عها تكنه القلوب من الود والحبة . وبعدما منح البابا الجليل بركته الرسولية لمودعيه صعد الى صالونه الخاص بالقطار . وأبت الامبراطورة إلا أن تصعد معه . ثم قدمت لقداسته ولمرافقيه هدايا شخصية من أكواب فضية أثرية ومداليات ذهبية . ثم قبلت يد البابا الجليل ووقفت على الرصيف الى أن توارى القطار عن الأنظار .

ولقد كانت العودة على باخرة فرنسية أيضا تحمل اسم «رولون جارو» التى أقلعت من چيبوتى فى السادسة من مساء الأحد ١٢ يناير، نوصلت السويس فى الرابعة من بعد ظهر السبت ١٨ يناير. وما إن ألقت مرساها حتى بادر محمد بك صادق خلوصى المحافظ ومعه عدد من كبار الموظفين وأعضاء الجمعية القبطية بالصعود إليها لاستقبال البابا الجليل. كذلك تزاحمت الزوارق المزينة بالأعلام حول الباخرة.

ولقد تلقى المحافظ إشارة تليفونية من الديوان الملكى قبيل صعوده الى الباخرة هذا نصها: «قد تفضل صاحب الجلالة الملك فأصدر أمره الكريم بأن تقابلوا غبطة البطريرك بالنيابة عن جلالته وتبلغوا تمنيات جلالته بمناسبة عودته من الحبشة ». فرد قداسة البابا على هذه الإشارة التليفونية ببرقية الى كبير الأمناء بسراى عابدين ليرفعها الى الملك. كذلك أرسل قداسته برقيات الى كل من الأنبا كيرلس والامبراطورة زوديتو والملك تفرى يخبرهم فيها بسلامة وصوله هو ومرافقيه الى أرض الوطن.

ومن نعمة الله أن الليلة التي قضاها الأنبا يؤنس وصحبه بالسويس كانت ليلة عيد الغطاس الجيد، فأقام صلوات قداس هذه اليلة الجيدة من الثامنة الى العاشرة مساء . وازدحت الكنيسة تماماً إذ قد اشترك المسلمون والأجانب مع القبط في الاحتفاء بالعيد.

ومما يجب ذكره أن المحافظة أقامت سرادقا فخماً للاحتفاء باستقبال البابا الجليل. وفي منتصف الساعة العاشرة من صباح الأحد ١٩ يناير توافدت الجموع على هذا السرادق. و بعد تقديم الحلوى والسجاير قام فضيلة الشيخ الشرعى فألقى خطبة ضافية نقتطف منها ما يلى: « لقد كان من الحظ المسعود لهذه اللدينة أن يكون لها شرف السبق في استقبال ذلكم الحبر الجليل. والاحتفاء بمقدم ذياكم البطريرك العظيم. ألا وهو الأنبا يؤنس. كما كان من نصيبي المحمود أن أكون وأنـا أمـثـل الـشريعة الإسلامية والقضاء الشرعى في هذا البلد الأمينـــ أول خطيب يحي غبطته و يرحب بمقدمه و ينثر بين يديه زهور التكريم والتبجيل. نعم ياصاحب الغبطة إنا نحييك. وهو الواجب القومي إنا نكرمك. فإنك الخلف الطيب لذلك السلف العظيم ألا وهو القديس المثلث الرحمات الأنبا كيرلس الذي ألف الله على يديه المباركتين عنصري هذه الأمة حتى محا من سجل تاريخها كلمة مسلم وقبطي ومسجد وكنيسة . وأبدل ذلك بما وحد الصفوف وجمع بين العالم والقسيس فصار الكل مصرياً والدين لله والوطن للجميع وتألفت ببركته من أول يوم من أيام الجهاد الوطني تلك الكتيبة القوية التي كان قائدها سعدا وأركان حربها مرقصا ومكرما وويصا وواصفا وغيرهم من أولئك الذين حملوا راية الاستقلال وتقدموا في جبهة الدفاع . وأذنّوا في الناس بأن علينا أن نعيش أحراراً أو نموت كراما . فدخل الناس في دين الوطنية أفواجا أفواجا . وهم على قلب رجل واحد ولسان واحد حتى أصغت القوة لكلمتهم بعد أن كانت قد صمت الآذان عنهم. ونظرت في مطلبهم بعد ما رمته في سلة المهملات .... ولا غرابة يا أصحاب الغبطة والنيافة في مودة المسلمين لإخوانهم الأقباط والأقباط لإخوانهم المسلمين فقد جمعهم الله في صعيد واحد وتحت سهاء واحد وما جمعه الله لا يفرقه العباد. والله تعالى يقول في كتابه الكريم: « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى وذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم

لا يستكبرون » و يقول رسول الله (صلعم): « من أذى ذميا فى نفسه أو ماله أو عرضه كنت خصها له يوم القيامة . . . . » ( ١ ) .

ولما انتهى القاضى الشرعى من كلمته خطب الدكتور ناشد فهمى وتبعه أحد مدرسى المدرسة القبطية معبرين عن فرحتهم برؤية قداسة البابا ومرافقيه ، ومهنئين بسلامة الوصول .

وقد غادر الأنبا يؤنس هو وصحبه مدينة السويس في ظهر ذلك اليوم عينه. وكانت الجماهير من قبط ومسلمين تزحم أرصفة المحطات على طول الطريق، لأن القطار رسا فيها جميعا. فوصلوا بسلامة الله الى القاهرة الرابعة والنصف من بعد الظهر. و بالطبع كان المستقبلون بالآلاف، وفي مقدمتهم فايق بك يكن تشريفاتي بالقصر الملكي مندو بأعن الملك فؤاد، ومحمود بك فؤاد موفداً من رئيس الوزراء، ومعها رئيس مجلس النواب ومحافظ القاهرة وعدد وفير من رجال الدولة ورجال الكنيسة.

أما الدرب الواسع (٢) فقد اصطف على جانبيه تلاميذ مدرستى الأقباط الكبرى والسلام مع فرقة موسيقى ملجأ الأيتام. بينا اصطف شمامسة جمعيتى نهضة الكنائس وأبناء الكنيسة ومعهم شمامسة الكاتدارئية المرقسية داخل فناء الكنيسة بملابسهم البيضاء، وفي أيديهم الشموع والدفوف. وما إن وصلت سيارة البابا الجليل الى مدخل الدرب الواسع حتى رنت أجراس الكنيسة، ثم أخذ الشمامسة يترنمون بالألحان الكنسية أتبعوها بنشيد ألفه وهبى بك الذي كان مديراً للمدراس القبطية (٣). وقد ظل سيل الوفود والأفراد يتدفق على الدار الباباو ية للتهنئة بسلامة الوصول، وللتعبير عن فرحتهم وعبتهم. بينا توافد الوزراء ومندو بو الكنائس المختلفة من مساء الأحد الى مساء السبت أى خلال الأسبوع كله.

ثم قصد الأنبا يؤنس الى السراى الملكية بالقبة فى الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والأربعين من صباح الأثنين ٢٧ يناير فى الموعد الذى سبق تحديده. فقابل الملك فؤاد وأبلغه تحيات الامبراطورة زوديتو والملك تفرى وتمنياتها لجلالته ولأهل بيته وللشعب المصرى. ثم وصف له أهم معالم رحلته ومالقيه خلالها من الإكرام، وبعدها شكره على اهتمامه من البداية بهذه النزيارة لاثيوبيا. فأعلن له الملك فؤاد عن ارتياحه العميق لكل ما سمع وتمنى له المزيد من التوفيق.

<sup>(</sup>١) يوسف جرجس ص ٢٠٢ ــ ٢٠٤ ، والذميون أو أهل الذمة هم المسيحيون .

<sup>(</sup>۲) هو الآن ««شارع الكنيسة المرقسية» إذ تقوم فيه الكاتدرائية المشيد الى جانبها مقر البابا المرقسى، وقد ظلت المركز المباباوات من عهد الأنبا مرقس الثامن (البابا المئة والثامن سنة ١٧٩٧ ـ سنة ١٨١٠) الى عهد أنبا كيرلس السادس (البابا الـ المبابا الـ ١١٦ ـ منة ١٩٥٩ ـ ١٩٧١)، ثم نقله البابا شنودة الثالث لله أطال الله حياته الى الأنبا رويس بالعباسية .

<sup>(</sup>٣) راجع ما جاء عنه في حد ٤ من هذا الكتاب ص ٣٨٧.

ولما انتهى المهنشون من التعبير عن مشاعرهم نشر قداسة البابا شكره إياهم جميعا على -صفحات الجرائد كذلك أرسل بطاقات شخصية للوزراء. وهكذا انتهت هذه الرحلة الراعوية بسلام وارتاح لها الجميع.

١٦٠ على أنه وسط هذه الأحداث المفرحة رنت نغمة من النشاز ذلك أنه كان قد حدث أن استولى الجلس اللى على أوقاف الكنائس بالقاهرة وضواحها ، وعلى أوقاف الأديرة الخمسة للراهبات ، كما وضع اليد على أوقاف المدارس و وارداتها . ثم وحد الوارد من كل هذه المنشآت على اعتبار أنه سيصرف مرتبات العاملين في المدراس و يسد احتياجات الراهبات . إلا النشآت على اعتبار أنه سيصرف مرتبات العاملين في المدراس و يسد احتياجات الراهبات . إلا أنه من بوؤنة سنة ١٦٤٨ (يونيوسنة ١٩٣٢) ظل شهوراً طويلة لا يصرف مرتباً لأى شخص ولا يدفع لأى دير شيئا . وكلما طالبوه بحقوقهم أجاب بأنه لا يوجد مال لديه ! و بالطبع لا يستطيع المدرسون والمدرسات (على الأقل) أن يعيشوا من غير مرتب حتى لو افترضنا جدلاً بأنه في مقدور الكهنة والراهبات أن يصبروا ! ونتيجة لهذه الإجابة المقلقة التى بدا انها لن تنتهى رفع الكهنة الراهبات والمدارس عن المجلس المؤراء راجين منه أن يستصدر قراراً بفصل أوقاف الكنائس وأديرة الراهبات والمدارس عن المجلس الملى العام وإعادتها الى البطريركية . ومع أن القرار المطلوب لم يصبدر إلا أن المظلومين نالوا حقوقهم بأن صرفت لهم مرتباتهم (١) . وذلك لأن مجلس الوزراء قرر منحها بعد عدة شهور ألفي جنية أخرى . وهكذا أراحت الحكومة الكهنة والمدرسين والمدرسات والمراهبات الذين عاشوا في ضيق بضعة شهؤر . فحقا إن الله لا ينسى تعب الحبة .

77 ـ وعما يجدر ذكره أن تصاعد الوعى القومى لازمة بالضروره تزايد الوعى بالتراث القومى . وقد نتج عن هذا التصاعد أن دعا مر يت غالى (حفيد لبطرس باشا غالى) بعض الأراحنة وتشاوروا معاً فى وجوب توجيه الرأى العام الى التراث القبطى العريق . فأدى تشاورهم الى عقد جعية عمومية يوم ٢٤ أبريل سنة ١٩٣٤ أعلنوا فيها تأسيس «جعية عبى الفن القبطى» ، واختاروا صاحب الدعوة رئيساً للجمعية الناشئة . وللوصول الى هدفهم أصدروا مجلة سنوية ظهر أول عدد منها سنة ١٩٣٥ ، ونظموا رحلات للأماكن الأثرية . كذلك قام بعض العلماء من مشتركهم بحفريات فى بعض مناطق الصعيد لم يكن المنقبون قد عملوا فيها . ولقد كانت المقالات التى تنشرها المجلة تنشر بلغات كاتبها ، فتضمنت المجلة أبحاثا بالفرنسية والانجليزية والألمانية الى جانب القبطية والعربية . وكان يأتى فى آخر البحث ملخص له بالعربية . ولقد كان المقال الافتتاحى للعدد الأول على شكل «مقدمة» لتوضيح الغرض بالمساسى من إنشاء الجمعية ومن إصدار المجلة ، وكان بالفرنسية ليتمكن الأجانب المهتمون بالدراسات القبطية من مطالعته . ونقتبس هنا منه ما يأتى : « . . . إن التصوف الفكرى لمس

<sup>(</sup>١) هذه المعاملة هي إحدى الأدلة على أسباب تشبث البابا الوقور الأنبا كيرلس الخامس بوجوب إستمرار الأوقاف تحت الحارة أصحابها ، وهم البطر يركية ورؤساء الأديرة إذ كان يتميز بالشفافية الروحية .

المسيحية له روحانيوه والمتبحرون فيه . فغى مصر نشأ آباء الصحراء ومؤسسو الرهبنة ، وخلفوا تلاميذهم ومريديهم ومؤلفاتهم ، والفنون القبطية لها روعها ومجبوها » ... ومن الخطأ أن يزعم البعض أن بضعة القرون التى تؤلف العصر القبطى هى حقبة منفصلة ، لأن مصر بعراقتها وثبوت تقاليدها تشمل كل أحقاب تاريخها الطويل الغائر فى القدم المتد الى اليوم ... وهكذا نجد من حقبة الى أخرى بصمات الشخصية المصرية ... إذن فليس من المنطق فى شيء لأى محب للتراث المصرى أن يظل على الحياد فيا يتعلق بالحياة العنيفة الفوارة وحيا وفنيا التى اتسمت بها الحقبة القبطية . ولهذا فجمعيتنا توجه نداءها الى كل مصرى صميم متشوق الى الارتشاف من المنهل العذب الذى فجره له آباؤه . كها توجه نداءها الى كل إنسان مرهف الإحساس بالإنتاجات الإنسانية العليا ... ونحن نرجو أن نقدم الى هذا وذاك كل ما يمكننا تقديمه من معرفة خاصة بالحقبة القبطية ليجد أن مصر باندفاعتها الروحية والفكرية لم تسطع على الشرق الأوسط فقط بل امتد نورها أيضا ليشمل حوض البحر الأبيض المتوسط ، ومنه الى انجلترا وايرلندا ، ثم استدار لينير سو يسرا وما حولها ... (١)

ثم رأى مريت غالى والعاملون معه أنه من الأوفق تغيير اسم الجمعية الى «جعية الآثار القبطية»، وذلك ابتداء من سنة ١٩٣٨. والسبب لهذا التغيير كثرة العلماء الذين ساهوا بأبحاثهم أو بحفر ياتهم مما وسع دائرة العمل ورفعه من مجرد «هواية» أو «محبة للفن» الى دراسة علمية مدعمة بالأسانيد في كل مجالات العلوم والفنون. ومن نعمة الله أن الجمعية مازالت باقية تباشر نشاطها قدر إمكانياتها. وهي مازالت أيضا تحت رياسة مؤسسها مريت غالى. ومما يجدر ذكره بالاعتزاز أن المجلة التى تصدرها موجودة في كل المكتبات العالمية الكبرى كمكتبة المتحف البريطاني والأهلية بباريس والعامة بنيو يورك. و يصحب المجلة عدد من الكتب نشرتها الجمعية على نفقتها، وأشهر هذه الكتب الأجزاء الأخيرة من «تاريخ البطاركة»...

٧٧ ــ ولما كانت اثيوبيا هي الدولة المستقلة الوحيدة بين الدول داخل افريقيا ، فإن هذا الاستقلال لم يرق في عيون الأوربيين الطامعين . وتلفتت ايطاليا فرأت أن لانجلترا وفرنسا بلاداًواسعة تحست سيطرتها . وبما أنها أوربية مثلها لا يكون لها هي أيضا مستعمرات تحكمها وتستلىء غروراً بسيطرتها عليها ؟ ! وحين تزاحت هذه الخيالات في عقول الحكام الايطاليين قرروا الهجوم على اثيوبيا ، خصوصا وأنهم كانوا قد حاولوا قبل ذلك الاستيلاء على هذا البلد الامين ففشلوا (في المعركة المعروفة بمعركة عدوى) . وعلى ذلك أرسلوا جيوشهم لمحاربة الاثيوبيين في توفيرسنة ١٩٣٥ .

وقامت معارك ضارية بين طرفين غير متكافئين ، فالأحباش مازالوا يستعملون الأسلحة

<sup>(</sup>١) صدر هذا العدد في ٣١ ديسمبر سنة ١٩٣٥ .

القديمة التى اعتادوها منذ أجيال ، والطليان مستعدون بأحدث الأسلحة . ورغم هذا التفاوت الشاسع فقد استمرت المعارك سبعة شهور قبل أن يتمكن الطليان من الاثيوبين! ولوكان الشاسع فقد استمرت المعارك البعض على الأقل الى مد الشعب المدافع عن أرضه بالأسلحة التى تمكنه من أن يذود عن حريته . ولكن المثل الانجليزيقول: «من كان عائشاً في بيت من الزجاج لا يستطيع أن يرمى بججارة على غيره » . فلو فرضنا أن أحداً من تلك الشعوب الغربية رفع صوته احتجاجاً لقيل له بأن يلتفت الى ما يعمله قومه في البلاد الواقعة تحت سيطرتهم . على أن المدول التى كانت موصوفة بأنها «عظمى» (وقد دارت عليها الدوائر الآن) سلمت بالسيطرة الايطالية على اثيوبيا رغم مبادىء «عصبة الأمم »أ(١) .

٧٨ ـ وقد وجد الامبراطور هيلاسلاسي (الملك تفرى سابقا) أنه يتحتم عليه مغادرة بلاده كي لا يقع في أسر أعدائه . فقابل الأنبا كيرلس وأخبره بهذا القرار، وائتمنه على الشعب ثم هرب هو وعائلته وكل من استطاع الخروج معه من الأمراء والرؤوس . وقد عانى الشعب الاثيوبي ألوانا من التعذيب والإرهاب مدى السنوات الست التي حكمه فيها الطليان . وقد أبدى الأنبا يؤنس اهتماماً كبيراً بالشعب الكسير: فوجه نداء الى القبط ليجمعوا كل ما يمكنهم من مال وطعام وملابس وأدوية لإرسالها عن طريق الصليب الأحر اليه وبالفعل سارع أبناؤه الى تلبية هذا النداء . كذلك لجأ بعض الأمراء الى مصر فأنزلهم البابا الجليل في بيوت على حساب البطريركية ، وأنفق على تعليم من كان منهم لا يزال في سن التلمذة . وهكذا ساندهم في الرخاء وفي البؤس . أما الامبراطور وزوجته فقد لجآ الى انجلترا حيث استثار الرأى العام ضد فظائم الطليان . ومن نعمة الله أنه نجح الى حد أن عدداً من الدول الأوربية أعطته السلاح الذي عاود به الحرب وانتصر وأجلى الطليان عن وطنه . و يسعدني أن أقول إنني كنت ضمن من جم التبرعات وقدمها الى قداسة البابا لنجدة الشعب الشقيق .

۲۹ ولقد كان للقبط منذ بداية المسيحية نشاط روحى إجتماعى: يتضاعف أحيانا و يتناقص أخرى . كذلك كانت تختلف أساليبه . ففى العصور الأولى درجت العائلات القادرة على تبنى الأيتام: فتأخذ العائلة طفلا (أو أكثر) تضمه الى أولادها وتعامله بالضبط كما لو كان واحداً من أولادها بالفعل . ومن أعظم الأمثلة الأنبا يوساب الأول (٢) الذي رباه أبوان بالتبنى . أما في بداية القرن العشرين فقد أنشئت «الملاجيء» التابعة لجمعيات خيرية يرعى

<sup>(</sup>۱) كان هذا الأسم هو الأول للمنظمة الدولية المعروفة الآن باسم الأمم المتحدة ، راجع دائرة المعارف البريطانية الطبعة ال ١٠١٠ حيث ورد ما ترجمته: « ... على الرغم من مبادئ عصبة الأمم فإنه حتى وزير خارجية انجلترا (سير صموئيل هور) ووزير خارجية فرنسا (پير لاقال) استسلما للواقع وهو إقامة حماية ابطالية على اثيوبيا ... » ، ايضاح حـ ١٢ ص ٧٥١ حيث قيل بأن أورو با اكتفت بإبداء استشفاعها شفو يا !

<sup>(</sup>۲) هو البابا الكرقسى الثانى والخمسون (سنة ۸۲۳ سنة ۸٤۱)، راجع سيرته في حد ۲ من هذا الكتاب ص . ٤٣٤ ـ ٤٢٣ .

أعضاؤها الأيتام الذين يعيشون في هذه المنشآت. ولقد تزايد عدد الجمعيات التي كانت تستهدف خدمة الفقراء والمعوزين وتعليم أولادهم دينيا وعلميا. ومن أبرز هذه الجمعيات «جعية الايمان» التي أنشأها القمص جرجس بطرس والتي جعت بين نشر العلم ونشر الوعى الديني، كما كان لها مستشفى ومستوصف.

إلا أن بعض الجمعيات ركزت نشاطها على الناحية الفكرية الروحية ، وإحداها هى «جعية أصدقاء الكتاب المقدس الأرثوذكسية ». ولقد احتفلت هذه الجمعية بيوبيلها ألفضى فى فبراير سنة ١٩٣٦ ، ثم خصصت عدد مجلتها لذلك الشهر لتسجيل هذا الاحتفال على صفحاتها . وكان الاحتفال على جزئين : أولها لتقديم كلمة الجمعية عن أعمالها ألقاها سكرتيرها العام . ثم تكلم طالب من كلية العلوم كان واحداً ممن استمتعوا بالإقامة فى المنازل التى كانت الجمعية قد أنشأتها للطلبة الآتين من الأقاليم . وتبعه رئيس فرع الجمعية بالمنصورة . وبما أن الجمعية كانت لها فروع فى عدد من الأقاليم فقد كان لها سكرتير متجول ليتفقد سير العمل فيها . فقام بدوره وقدم تقيراً عنها .

وتلى هؤلاء المتحدثين باسم الجمعية حبيب المصرى الذي ألقى كلمة جاء فيها: «بعد ذلك الاشتراك الجميل من جانب الجنس الذي منه أمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا و بناتنا ـ أنشدتنا ألحانا عذبة ، ذلك الاشتراك الذي يمثل دوما في نظرنا الرحمة والعدل والتشجيع . . . . أقول كلمة موجزة أوجهها الى الشباب .... من حسن حظ العالم ، أو من مقتضيات التطور الاجتماعي ، أننا نعيش الآن في نظام من الحرية .... وفي ظل الحرية وحدها تنمو الشخصية كاملة .... والحرية خير ولكنها خير مقترن بشر. هي كالحياة تماما . ولكن شر الحرية لا يجوز أن يحملنا على أن نقضي علها لكى نتخلص من هذا الشر. بل يجب علينا أن نعالج شر الحرية كما نعالج شر الحياة. فيجب أن ندرك أن الحياة خير و بركة ، وأن الواجب علينا أن ننقيها ، وأن نسموبها ، وأن نجعلها جديرة بأن تعاش حقا ... فالعلاج الصحيح لشر الحرية هورفع الروح الأدبية في الجماعات لا يجاد التوازن بين الحرية والشعور بالمسؤلية ... إن الشعور بالمسؤلية القائم على الخوف من القانون ليس كافيا، وانما يجب أن يكون الضمير هوقانون الإنسان المهذب يحتكم اليه قبل أن يحتكم للقضاء ... وهذه الجمعية ــ وغيرها ( ١ )، التي تعمل على نشر روح الثقافة وتقوية روح البر والشضامن الإنساني، وهذه الجهود التي تبذلها، إنما هي مظهر من مظاهر علاج شرور الحرية برفع المستوى الأدبي في الجماعات. وهي تتكون من رجال وفتيان قد يظنون أنهم يعملون عملا صغيراً لأنهم ليسوا من ذوى الأسهاء الضخمة ، ولأن الأعمال التي يقومون بها ليست من الأعمال البارزة التي تخلب لب الجماهير. ولكن الواقع أنهم يجاهدون جهاداً عظيماً في سبيل ايجاد التوازن

<sup>(</sup>۱) للوقوف غلى عدد الجمعيات القبطية في القاهرة والأقاليم راجع: «الدليل العام للأقباط المسيحيين في الشرق»، لواضعه الصحفى عادل سامى الطبعة الأولى مصر سنة ١٩٥٠ ـ ص ١١٧ ـ ١٣٦ ، وعددها اثنتان وتسعون جعية بالقاهرة، وخس وثلاثون بالاسكندرية، وماثه وسبع وسبعون بالأقاليم (حينذاك).

الأدبى فى مصر. فإن لم ينقذوا إلا فرداً واحداً وهم حتا ينقذون الكثيرين ويحولونهم الى طريق التفكير واليقظة ـ فإنهم يكونون قد قاموا حقا برسالتهم .

أما الجزء الثانى من الاحتفال فقد كان حفلة سمر أنشدت في بدايتها تلميذات كلية البنات بالعباسية ترنيمتين كما أنشدن لحناً باللغة القبطية. ثم أنشد بعض شبان الجمعية لحن «ياملك السلام». وقد تخللت هذه الترانيم وهذه الألحان كلمات تتضمن التحية لمناسبة اليوبيل الفضى. وآخر هذه الكلمات ألقاها حبيب المصرى أيضا، قال فيها: «أريد أن أرفع هذه الكأس الممتلئة ماء لكي أشرب نخب أعضاء الجمعية ومؤسسها: الأحياء منهم. وأنا لا أستطيع وأنتم تـقـيـمـون عـيـدكـم الفضىـــ أن أنسى أصحاب الفكرة الذين سبقونا الى عالم الخلود. ولا يسعني إلا أن أبعث إليهم بالتحية . فإن الإنسانية مكونة من الموتى والأحياء على السواء ــ ولعل جهاد الموتى أكبر أثراً من جهاد الأحياء. ولا شك عندى في وجود الصلة بين الآحياء وبين إخوانهم وأصدقائهم الذين جاهدوا الى جانبهم ثم انتهت حياتهم على الأرض. ومادام هناك شيء في الحياة غير المادة سيبقى بعد الممات ، فإن هذه البقية الباقية ترفرف الآن على هذا الكان ... وأنا أحب اسم جمعيتكم. أحبَ هذه الصداقة التي توجدونها بينكم و بين الكتاب. فإن الصداقة القائمة بين انسان وكتاب أو مؤلف هذا الكتاب لمي أعمق الصداقات ( ١ ). والكاتب الذي تقرأ له وتستريح الى أسلوبه وآرائه تتولد بينك وبينه صداقة و بخاصة لأنك لا ترى منه إلا النواحي العالية الجذابة في شخصيته. فينشأ بيتكما ذلك الاتصال العميق القوى الكائن بين فكر وفكر... فإن كنتم أصدقاء الكتاب فأنتم أصدقاء الفكرة التي يعبر عنها الكتاب. وأى كتاب أسمى من ذلك الكتاب المقدس الذي استهدف أن يوجد للبشرية نجها تهتدي به ؟ والمباديء والأفكار التي تضمنها هي المبادىء والأفكار التي تتطلع إليها البشرية في تطلعها نحو الكمال، وتتلمسها لكى تضيء لها طريقها ... وأنا أحمل شباب اليوم وأطفاله أن يقولوا لمن سيكملون الجهاد من بعدنا: إن إخوانا وآباء وأصدقاء لهم قد جاهدوا وعملوا لكي تكون شبيبة اليوم خيراً من شبيبة الأمس. وشبيبة الغدخيراً من شبيبة اليوم. بلغوهم تحية إخوتهم الكبار وقولوا لهم إننا سنحضر معهم بالروح، ونشترك في أفراحهم وأتراحهم ... وإن أعجزنا الاشتراك معهم بالجسد (٢).

أما جمعية التوفيق فقد دأبت على الاحتفال بعيد النيروز احتفالاً وطنيا عاما . ففي سنة ١٩٣٥ كانت حفلتها تحت رعاية البابا يؤنس ورياسة شرف أحمد نجيب الملالي باشا (وزير

<sup>(</sup>۱) من نعمة الآب السماوى على أن هيأ لى فرصة لمعرفة مدى هذه الصداقة . فقد حدث أننى حضرت القداس الالمى صباح الأحد ١٩ يوليوسنة ١٩٨١ فى كنيسة مارمرقس بچرزى سيتى (بولاية نيوچرزى) . ولما انتهت الصلوات المقدسة ، وكنت فى طريقى الى الخروج إذا بشابة أمريكية لا أعرفها تطوقنى بذراعها وتقول (رداً على دهشتى) : أنا أعرفك . نعم . أنا أعرفك . فقد قرأت كتابك .

<sup>(</sup>۲) راجع «رسالة جمعية أصلقاء الكتاب المقلس الأرثوذكسية »ــ العدد الثاني فبراير سنة ١٩٥٠ــ ص ١٩، ٢١، ٢٠. ٢٧-٢٢.

التربية والتعليم)، وبحضور رجال القصر الملكى وكبار الزعاء الشعبيين. وتحدث عن الجمعية حبيب المصرى الذى ركز على الكفاح الروحى والكفاح العقلى والكفاح السياسى: أى أنه أوضح كفاح الصريين المستمر فى الميادين وفى تآلف وتعاون.

كذلك كانت حفلة النيروز لسنة ١٩٣٧ تحت رعاية الأنبا يؤنس، أما رياسة الشرف فقد أسندت الى عبد السلام فهمى جعة رئيس مجلس النواب. وحين وقف حبيب المصرى ليلقى كلمة الجمعية استعرض كل الأدوار التى مرفها الكفاح: من المظاهرات الشعبية والمصادمات ضد جيش الاحتلال والمفاوضات الرسمية الى إقامة حكومة دستورية.

ثم احتفلت الجمعية في يونيوسنة ١٩٣٨ بمرورسبع وأربعين سنة على تأسيسها . ولكنها اكتفت في هذه الذكرى بمقال نشرته في عدد مجلتها الصادر في ٨ بوؤنة سنة ١٦٥٤ ش اكتفت في هذه الذكرى بمقال نشرته في عدد الجمعية بالمقال المذكور ضمنته تلخيصا الأعمالما منذ تأسيسها . و يسعدني أن أقول إن أحد المؤسسين كان مينا منقر يوس وهو جدى الأمى .

أما في سنة ١٩٤٢ فلم يكتف كبار المصريين بحضور حفلة النيروز، بل لقد قررت الحكومة إذاعة الحنطاب الذي ألقاه حبيب المصرى أيضا في تلك المناسبة. ولقد ختمه بقوله: «... ففي هذا المكان الذي وقف فيه سعد العظيم منذ إحدى وعشرين سنة كاملة فأعلن مبدأ المتضامن الوطني وبذلك جعله مكانا تاريخيا مقدساً، في هذا المكان الذي يشرفه بحضوره اليوم خليفة سعد وأقطاب الأمة المصرية، لنقف لحظة كي نجدد عهودنا القديمة وذكرياتنا الماضية، ونستمد الأمل والقوة والعبرة من تلك الذكريات. لنحي ساعة من ساعات الثورة المصرية الحكيمة الجاعمة التي تعانق فيها الصليب والملال. لنذكر أن مصر الحالدة هي فوقنا جيماً وأن مصلحتها فوق كل مصلحة (١).

كذلك أبدت جمعية السلام نشاطاً في مجالات مختلفة: فقد كان لها كنيسة هي كنيسة مارجرجس بالجيوشي (بشبرا)، كما كان لها ملجأ لليتيمات ولو أنه في بيت بالإيجار. فرأى رئيسها متى ساو يرس أن يقتحم ميداناً جديداً كتبت عنه جريدة «الوطنية» مايلي: (٢)

 <sup>(</sup>١) قصة حبيب المصرى ص ١٦٧ ــ ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) في عددها الصادريوم الخميس ٥ ينايرسنة ١٩٣٩.

# مدام حبيب بك المصرى تعمل بنشاط في ميدان الرحمة والإحسان

تلقيت نشرة مطبوعة من جعية السلام القبطية للسيدات بالقاهرة تحت عنوان «أسبوع اليتيمة» وجهتها الجمعية بتوقيع رئيستها الفخرية الى حضرات السيدات فى القاهرة وضواحيها رأيت أن أنشرها بحروفها بنصها الآتى قالت: «حضرة الفاضلة المحترمة بعد تقديم عاطر التحيات، ووافر الاحترامات إن من بواعث اغتباط جمعية السلام القبطية للسيدات، أن تتقدم اليك بأجل آيات التهانى والتبريك بقرب حلول عيد ميلاد السيد الميسح له المجد. وتتشرف بأن تعرض على كرم مسامعك فكرتها الإنسانية التى ترجو أن تجد من شريف معاونتك، ما يثير إعجابها بعواطفك الجميلة وما يسجل لك فى ملكوت السموات أجل الجزاء.

وتلك الفكرة الإنسانية تنطوى على أرحم الدعوات وأروع الرسالات وهي أننا استلهمنا ما نشعر به من حسن ميولك نحو البر بالفقراء والعطف على المحتاجين فأوحت الينا بأن نرسل اليك بهذا الصندوق الذي نأمل أن بتجمع فيه ما يفيض عن حاجياتك وما تضحين به في سبيل الخير من ضرور ياتك مها بلغت قيمته في مدة أسبوع واحد أسميناه «أسبوع اليتيمة» ليخصص إيراده جميعاً لمعاونة الفتيات البتيمات الاثي يضمهن ملجأ السلام القبطي والترفيه عنهن والعمل على إسعادهن كي يشتركن معنا في مباهج العيد ومسراته الفياضة . لتذكري أيتها السيدة الكرية أن أولئك اليتيمات هن من أسر كانت عريقة المحتد طيبة الأرومة وفي بحبوحة العيش ثم أخنى عليا الدهر وسلبها عزها التليد . فكل مساعدة تقدم الي فتيات ملجأ السلام لليتيمات ، يتضاعف أجرها في الساء ، و يردها الله الى اليد التي امتدت بها اضعافاً مضاعفة و وقت أن يشعر هؤلاء المفتيات اليت ميات بحرارة هذا العطف الصادق ، الذي تجلى في معاونتك لهن وإسعادك المفتيات المنتبات المنت تشعر قلوبنا بالفرح العميق يتماوج في حنايا الصدور دلالة رضي الضمير وارتياح المفؤاد . ونكون بذلك العمل النبيل قد تضافرت جهودنا في استجلاب رضي صاحب العيد الذي عملنا بوصاياه الثينة في مؤاساة المساكين واسعاد البائسين ،

رئيسة الجمعية الفخرية مدام حبيب بك حنين المصرى

وقبرأت فى أمهات الصحف اليومية البيان الآتى مشفوعا بصورة السيدات المجتمعات عنوان « بناء ملجأ ليتيمات جمعية السلام بشبرا » فرأيت نقله عنها بدون الصورة لأعلق عليه عا يأتى :

دعت حضرة السيدة الفاضلة مدام صاحب العزة حبيب حنين المصرى بك الرئيسة الفخرية لجمعية السلام القبطية للسيدات بشبرا طائفة من كراثم السيدات والآنسات الى حفلة شاى أقامتها بدار الجمعية في الساعة الخامسة بعد ظهر أمس للنظر في مشروع بناء دار في شبرا للجأالسلام للبتيمات.

وقد لبت المعوة نخبة من السيدات والآنسات و بعد تناول الشاى . نهضت حضرة المداعية فتكلمت عن الغرض من الاجتماع وتناولت هذا المشروع الخيرى الذى يرمى الى البر باليتيمات بالافاضة والتفضيل .

و بعد تبادل الرأى تقرر تأليف لجنة برياسة صاحبة الدعوة وعضوية ثمانى عشرة من السيدات والآنسات اللواتى لبين الدعوة و بنعمة الله نجحن فى الوصول الى هدفهن وأصبح للجمعية بيت تعيش فيه اليتيمات.

وفى سنة ١٩٣٨ أيضا ولكن فى شهر نوفبر أصدر حبيب جرجس كتابا بعنوان «المدرسة الاكليريكية القبطية الأرثوذكسية بين الماضى والحاضر» بمناسبة مرور خس وأربعين سنة على إنشائها . وهنا نكرر حقيقة طالما رددناها لأنها تضيع هذه الأيام وسط التحزبات الموجعة . وهذه الحقيقة علمنا إياها رب المجد بقوله إن واحداً يزرع وآخر يحصد إذ طالب تلاميذه أن يرفعوا أعينهم وينظروا الحقول (١) . فهذه المنشآت وغيرها بدأت عملها فى عهد البابا الوقور الأنبا كيرلس الخامس ، فاستمرت فى جهادها وأتت بثلاثين وستين ومائة من الثمار . لهذا فحينا نتأمل نهضتنا الحديثة علينا أن نذكر أن «آخرين تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم » . ومن هذا المنطلق يجب أن نذكر أيضا أننا مادمنا نجنى ما زرعه سابقونا وجب أن نضيف تعبنا لكى يستمر الإثمار بل لكى يتزايد كذلك .

وبمناسبة هذه الذكرى ، واستمراراً لجهاد الأنبا كيرلس الخامس أصدر الأنبا يؤنس الـ ١٩ منشوراً باباو يا هذا نصه :

# خريجو المدرسة الأكلير يكية والرتب الكهنوتية

تلقينا من الاستاذ حبيب جرجس ناظر المدرسة الإكلير يكية صورة المنشور البطر يركى الصادر من غبطة البطر يرك المعظم إلى أصحاب النيافة المطارنة، والخاص بقصر رسامة القسوس على خريجي المدرسة الإكلير يكية.

<sup>(</sup>۱) يوحنا ٤: ٣٥-٣٨.

ونحن ننشره بمناسبة الاحتفال بمرور في عاماً على تأسيس المدرسة الإكلير يكية .

حضرة صاحب النيافة أخينا الحبيب الروحى الأنبا ... مطران كرسى ... دامت قدامته ....

بعد القبلة الرسولية والمصافحة الأخوية ، نرجو بنعمة الله أن تكونوا بأتم صحة وأكمل رفاهية .

غبر أخوتكم أن حضرات أولادنا المباركين أعضاء المجلس اللى العام ، طلبوا منا أن نوجه نظر حضرات أصحاب النيافة إخوتنا الأحباء المطارنة ، إلى وجوب قصر رسامة القسوس فى أبروشياتهم على خريجى المدرسة الإكلير يكية من الآن . وعدم قبول تزكية إن لم تكن مشفوعة بشهادة المدرسة النهائية .

ولكى يكون المرشحون فى المستقبل معروفين للابروشية ، التى يرسمون قسوساً فيها ، ولأصحاب النيافة المطارنة ثقة فيهم ، رأيى أن يرشح كل مطران فى أول كل سنة دراسية عدداً من أبناتُ الشبان الذين تلوح عليهم دلائل النعمة ، و يتوسم فيهم الصلاح واللياقة للرتبة الكهنوتية المقدسة ، وتتوافر فيهم شروط القبول بالمدرسة ، و يرسلهم إلى مدرستنا الاكلير يكية ، لكى يقضوا مدة الدراسة المقررة فيها ، و ينالوا شهادتها النهائية ، ثم يعودوا الى أبروشياتهم لترشيحهم للرتب التى تخلوبها .

وقد وافق هذا الرأى استحسانا ، إذا بواسطته يزداد عدد الكهنة المتخصصين لرتبتهم السامية ، شيئا فشيئا . و بذلك يرتقى مستوى الاكليروس العالمانى فى الكنيسة علميا . ولا شك عندنا فى أن نيافتكم بصفتكم أحد أحبار الكنيسة يهمكم تقدمها ونجاحها وكل متمناكم إسناد الخدمة الكهنوتية الى من يستحقها . فتساعدون على تنفيذ هذا الرأى الصالح الذى يراد به تمجيد اسم الله القدوس فى كنيسته وخلاص النفوس .

نعمة الرب تشمل جميعنا ولعظمته تعالى الشكر دائماً ٢٦ برمهات سنة ١٠١٦٥٤ أبريل سنة ١٩٣٨.

يؤنس بابا و بطز يرك الكرازة المرقسية

## قرار المجمع الاكليريكي المقدس

ولما اجتمع المجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية في الدار البطريريكية بحضور الآباء المطارنة ورؤساء الأديرة والمجلس الاكليريكي، في يوم الاثنين ٩ بشنس سنة ١٦٥٤

الموافق ١٧ مايوسنة ١٩٣٨ ويوم الثلاثاء ١٠ بشنس سنة ١٦٥٤ الموافق ١٨ مايوسنة ١٩٣٨ برثاسة حضرة صاحب الغبطة الأنبا يؤانس بابا و بطر يرك الكرازة المرقسية . أصدر المجمع القرار الآتى ضمن قراراته ،

«وجوب تنفيذ المنشور البطريركي الصادر في ٢٩ برمهات سنة ١٦٥٤ الموافق ١٧ ابريل سنة ١٩٥٨ والقاضى بعدم جواز اختيار قسوس الكنائس إلا من طلبة المدرسة الاكلير يكية الحاصلين على دبلومها النهائي

# منشور بطر يركى

يوأنس التاسع عشر، بنعمة الله ، بابا و بطر يرك الاسكندرية ، وسائر الكرازة المرقسية .

القبلة الروحية والمصافحة الأخوبة ، لحضرات إخوتنا الأحباء المطارنة والأساقفة . والبركة الرسولية والنعمة والدعوات الخيرية ، الى أبنائنا المباركين ، الكهنة ورؤساء الجمعيات ، ونظار المدارس القبطية .

و بعد: تعلمون أن من أقدس واجباتنا الراعوية ، السهر على تربية أبنائنا التربية الروحية ، ولا يخفى أن الأولاد الأحداث هم أعزما لدينا ، لأنهم الأزهار اليانعة والثمار الزاهرة في حقل الكنيسة ، ومنهم ينشأ الجيل القادم . ومن الواجب بذل الجهود في سبيل العناية بهم والمحافظة على أرواحهم .

ولما كانت المدرسة المبنية على الأسس الصحيحة ، هى المكان المقدس الذى يبنى عليه أساس الإصلاح الحقيقي ، وأن الغرض من المدارس ليس التعليم ، ولا إزالة الأمية من الأمة فقط ، بل الغرض منها أن تكون معاهد تبعث الحياة في نفوس النشء ، وواسطة لتقوم نفوسهم ، وتكوين اخلاقهم ، والأخذ بيدهم للسير في مناهج الحياة الحقيقية السعيدة ، بالحصول على خير ما يمكن الحصول عليه من وسائل الكمال المسيحى .

ولقد أثلج صدرنا وزاد في اغتباطنا ، ما لمسناه من اهتمام إخوتنا المطارنة والأساقفة ، والغيرة التي دبت في نفوس كثيرين من أبناء و بنات شعبنا المبارك ، وسعيهم المتواصل في تأسيس المدارس الأولية . لا سيا في القرى والبلاد المحرومة من نعمة التعليم ، مما يذكرنا بقول القديس افرام «من يعلم أميا كمن يفتح عين أعمى » وقول من قال «من يفتح مدرسة يغلق سجناً » .

ولما كان التعليم الدينى هو الأساس القويم ومنبع الكالات ، وعليه تبنى أسس التربية الصحيحة لذلك يسرنا أن نرسل لكم .... عدد نسخة ، من البرنامج الذى أقره مجلسنا الاكلير يكى ولجنة مراقبة طبع ونشر الكتب الدينية تحت رياستنا ، ونسخة من كتاب المبادىء المسحية الأرثوذكسية للمدارس الأولية ، الذى كلف بوضعه ابننا المبارك الأستاذ حبيب جرجس

مدير مدرستنا الاكلير يكية ، المتضمن المواد التي يدرسها التلاميذ من المحفوظات من نصوص الكتاب المقدس ، والمزامير ، والعقيدة الأرثوذكسية ، والألحان والترانيم الكنسية ، واللغة القبطية . (١)

ولننا ملء الثقة بأن تشاركونا في سرورنا ، ومباركتنا لهذا العمل ، وتبذلون أقصى الجهد في إنشاء المدارس الأولية .

وبما أنه يهمنا جداً أن يكون للتعليم الدينى ثمرته المطلوبة ، نأمل أن تلاحظوه بعنايتكم ، وتعهدوا الى من تولوه ثقتكم ، للتفتيش عليه في جميع مدارسنا الأولية والابتدائية والثانوية حسب البرامج والكتب السابق اعتمادها منا لينشأ أبناؤنا نشأة صالحة ، وليكونوا رجالا كاملين نافعين لكنيستهم ، وصالحين لخدمة وطنهم .

وليبارك إلمنا الصالح كل عمل ، لجد اسمه القدوس ، ولعظمته الشكر دامًا ،

ولقد بدت مراحم الله في أن عدداً من الأراخنة تشارك في الاحتفاء بمرور الخمس والأربعين سنة على إنشاء الاكلير يكية بأن ساهموا بأفلامهم فتضمن كتاب حبيب جرجس

ولقد بدت مراحم الله في أن عدداً من الأراخنة تشارك في الاحتفاء بمرور الخمس والأربعين سنة على إنشاء الاكليريكية بأن ساهموا بأفلامهم فتضمن كتاب حبيب جرجس المشار اليه بحموعة من الكلمات عبربها أصحابها عن فرحتهم بهذه الذكرى . ومن المساهمين في هذا المجال حبيب المصرى الذي قال: «إذا كان للأقباط أي رجاء في إصلاح شئونهم الاجتماعية الكنسيه ، وفي أن يستردوا بعض ذلك المجد المفقود الذي كلل هاماتهم قروناً عدة ، وفتح للعالم المسيحي في العصور القليمة آفاقاً واسعة في السمو، وأضاء الشرق والغرب بنور ساطع ، فإن ذلك لن يكون إلا عن طريق تثقيف كهنهم ثقافة عالية تتفق ومطالب الجيل الحديث ، وتماشي روح الحضارة في القرن العشرين ، وتسد مطامع الشباب وتطلعاتهم نحو المثل الأسمى . فإذا أتيح لنا أن ننهض بالمدرسة الاكليريكية حتى نجعل منها كلية لاهوتية عظيمة تخرج لنا من نحن في حاجة أيراضنا من هذه الناحية . فلعلنا جميعا ندرك ذلك حق إدراكه ، وندرك أن المدرسة الاكليريكية ــ أستغفر الله بل الكلية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية ــ هي وحدها تفتح لنا باب الاكليريكية ــ أستغفر الله بل الكلية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية ــ هي وحدها تفتح لنا باب النجاح على مصراعيه . وأن كل قوانا يجب أن تتجه الى بلوغها المنزلة التي تمكنها من تأديتها الناسامية » .

<sup>(</sup>١) يلاحظ القارىء أن الأهتمام بالتعليم شمل اللغة القبطية أيضا.

وقد أصبح من واجب الشعب أن يدرك اليوم إدراكا قاطعا أنه لا يجوز أن يزكى كاهنا إلا من خريجي المدرسة الاكلير يكية . وأن تزكية أى شخص خارج هذه الدائرة العلمية جرعة في حق الكنيسة وفي حق الأجيال المقبلة . فلا يتساهل أحد في هذا لأن التساهل في الشؤن الكنيسة خور وضعف وإهدار لحقوق مقدسة . » (١)

وعما يجب ذكره أن الجميع ساندوا حبيب جرجس في هدفه لأن حضرات الآباء المطارنة وافقوا على وقف الرسامة الكهنوتية على خريجي الاكلير يكية حينا اجتمع الجمع في الدار الباباوية في يومي ٩- ١٠ بشنس سنة ١٦٥٤، إذ قد أصدروا القرار التالى: «وجوب تنفيذ القرار البطريركي الصادر في ٢٩ برمهات القاضي بعدم جواز اختيار قسوس الكنائس إلا من طلبة الاكلير يكية الحاصلين على دبلومها النهائي» (٢).

- وقد حدث أيضا سنة ١٩٣٨ أن المعماريين المسؤولين عن كنيسة القيامة بالقدس رأوا وجوب ترميمها إذا قد تصدعت نتيجة لسلسلة من الزلازل. ولما قدروا نفقات الترميم قرروا توزيعها على من لهم نصيب في هذه الكنيسة العظمى. وللأقباط أن يعتزوا بأن مكانهم فيها هو المكان الثاني بعد الروم مباشرة (٣). وقد تقرر عليهم مبلغ ثلاثين ألفا من الجنيهات. ولمواجهة هذا الموقف عقدت لجنة تمهيدية اجتماعاً في مساء الأربعاء ١٨ مايوسنة ١٩٣٨ برياسة نيافة الأتبا ثيشوفيلس مطران القدس الذي شرح للحاضرين ما أصاب هذه الكنيسة العظمى من تصدع ، وأكد ضرورة الإسراع في ترميمها. وقد قرر الجميع أن يلتمسوا من قداسه البابا توجيه نداء الى الآباء المطارنة ورؤساء الأديرة ، والى كل من يهمه الأمر بالمساهمة في هذا العمل الحيوي . فلما رفعوا قرارهم بالفعل دعا قداسته الى عقد الجمع .

ولقد اجتمع المجمع اللقدس تلبية للدعوة الباباو ية في ٣١ مايوفي التاسعة صباحاً. و بعد التداول أصدر القرارات التالية :

١ ــ قبول التبرعات من الشعب.

٢ دعوة كبار الأقباط الى اجتماع لينتخبوا لجنة عامة لجمع التبرعات وتتغرع عن هذه اللجنة العامة فروع فى الايبارشيات برئاسة الآباء المطارنة، وتتعاون كل هذه اللجان مع بعضها البعض ومع الأنبا ثيئوفيلس مطران القدس والأنبا توماس مطران الغربية وسكرتير الجمع المقدس،

<sup>(</sup>۱) کتاب حبیب جرجس ص ۲۰۱ ـ ۲۰۵ .

<sup>(</sup>٢) عجلة التوفيق عدد ١٦ ديسمبر سنة ١٩٣٨ ـ ص ١٩.

٣) راجع ما جاء عن هذا الكان المقدس في حـ ٢ من هذا الكتاب ص ١٥٥٤.

٣ ــ دعوة كهنة القاهرة للاجتماع في صباح اليوم التالى مباشرة في الدار الباباوية تحت رئامة قداسة البابا لتنظيم جمع التبرعات . ١

٤ أناب المجمع المقدس نيافة الأنبا ثيثوفيلس مطران القدس في اتخاذ كل التدابير
 اللازمة للمحافظة على حقوق مصر في كنيسة القبر المقدس في القدس على أن يرجع في جميع
 تصرفاته الى المجمع المقدس.

وقد تقبّل المجمع عقب اجتماعه مباشرة التبرعات التى افتتحها الأنبا يؤنس بمبلغ ستمائة جنيه ، وبلغ ما تسلمه يومذاك أربعة آلاف وأربعاً وستين جنيها . فكانت باكورة تبعتها تبرعات من مختلف الجهات إذ قد سارع الجميع : كل من التهب قلبه حباً بالمكان المقدس الذى يضم القبر الذى قام منه الفادى الحبيب سارع الى تقديم كل ما يستطيعه للحفاظ على الكنيسة التى يتبرك بزيارتها الآلاف من المسيحيين في شتى المناسبات .

ومما يجب تسجيله في هذا الصدد أن الحكومة المصرية ساهمت بثلاثة آلاف من الجنهات.

ولمتابعة هذا العمل الحيوى دعا قداسه البابا سين شخصا من كبار رجال الكنيسة الى حفلة شاى أقامها لهم فى الدار الباباوية بعد ظهر الأحد ١٢ يونيوسنة ١٩٣٨ . وقد لبى الجميع هذه الدعوة الأبوية . وبعد الانتهاء من تناول الشاى وقف يوسف باشا سليمان وتحدّث عن تفصيلات الموقف: دوليا وكنسيا . ثم ذكر أنه تقابل مع رئيس الحكومة وأقنعه بأن ترميم هذه الكنيسة العظمى مسألة قومية عامة وليست مسألة قبطية خاصة . وبالفعل وافقه على هذا الرأى وتحدث تليفونيا مع قنصل مصر فى القدس ليتعاون مع الرهبان الأقباط فى المحافظة على الحقوق القبطية فى المدينة القدسة وهكذا تضافر المصريون: كنيسة وحكومة لكى ينجحوا فى الحفاظ على نصيب القبط فى الكنيسة العظمى التى هى كنيسة القيامة والتى تتوسطها الصخرة المحفورة المتى رقد داخلها الجسد المقدس لفادينا الحبيب من مساء الجمعة الى فجر الأحد . وبالطبع أدى هذا التضافر المصرى الى النجاح المنشود .

٣١- وحدث في سنة ١٩٣٤ أن صدر قانون بوجوب جعل التعليم إلزاميا . والنتيجة الحتمية لهذا القانون إنشاء العدد اللازم من المدارس ليستطيع كل طفل مصرى أن يتعلم . وافتتاح هذا العدد من المدارس يتطلب عن الحكومة أن تنفق أموالاً طائلة في بنائها ثم في الصرف عليها . وخلال الخسس سنوات الأولى من إصدار هذا القانون وجدت الحكومة نفسها عاجزة عن تحقيقه بمفردها . لذلك أضاف على ماهر باشا مادة على القانون هي أن كل طفل يثبت أنه يتعلم تعليا لا ينقص عن التعليم الإلزامي الذي قررته الحكومة يعفي ولي أمره من العقوبة التي قررها القانون »

وهى إما غرامة مقدارها خسة جنيهات (١) وإما الحبس ثلاثة أيام ــ وقد يجوز الجمع بين العقوبتين.

وما إن صدر القرار بهذه المادة الإضافية حتى نشطت السيدات بصفة خاصة . ولا غرابة في ذلك لأن المرأة هي الأم فهي المربية بالغريزة . فانعقدت اجتماعات عديدة في مختلف المدن أدت الى تأليف جمعيات نسوية هدفها افتتاح المدارس الإلزامية أو المساهمة مع الجمعيات المهتمة بالمدارس .

ومن أكبر المجموعات التى تألفت حينذاك «جمية السيدات القبطية لتربية الطفولة » التى تم تأليفها وصودق على قانونها في ٢٦ يناير سنة ١٩٤٠ . ومع أن الأعضاء كن جيعا من السيدات إلا أنهن طلبن الى حبيب المصرى أن يصوغ لهن قانون جميتهن . و بعد أن صاغه اخترنه ليكون المستشار القانوني لهن . كذلك اخترن حبيب جورجى كبير مفتشى الرسم بوزارة التربية والتعليم ليرأس اللجنة المختصة بتنظيم المدارس . وقد فوض لكل منها أن يختار من يشاؤه لمعاونته . ولما كان حبيب المصرى عضواً بالمجلس الملى العام فقد استعان ببعض زملائه في هذه الميئة ، وإستعان حبيب جورجى ببعض المشتغلين في وزارة التربية والتعليم . و بعد التشاور معاً ومع واستعان حبيب جورجى ببعض المتعان عبيب جرجس مدير الأكلير يكية وعضو المجلس الملى العام . فتضاهما معه على إنشاء قسم خاص بالتربية في كليته ولأنه أدرك أهمية المشروع الذي تستهدفه السيدات وافق لفوره على هذه الفكرة . ومن ثم كانت غالبية المعلمين الذين عينتهم اللجنة التابعة للجمعية من خريجي الأكلير يكية الذين نالوا أيضا قسطا من الدراسة التربوية التي القسم الذي أنشىء خصيصاً لهم . ولقد كانت هذه الخطوة من أهم المقومات التربوية التي تسببت في نجاح المدارس التي أنشأتها الجمعية والتي تعاونت مع الجمعيات المجلية على المستمرارها . ذلك لأن الثلث من مواد الدارسة الإلزامية كان للتربية الدينية وحدها ، والثلثين الباقي المواد جميعها . فكان المدرس الأكلير يكي العامود الفقرى لهذه المدارس .

ولقد كتب عبد الحليم إلياس نصير المحامى وعضو المجلس اللى العام بجريدة مصر مساء الشلاثاء ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٨ رسالة بعنوان «رسالة الكنيسة » اختتمها بالحديث عن مدرسة المعلمين قال فيه:

ولقد امتحنت مدرسة المعلمين القبطية لتخريج معلمين صالحين لتدريس مادة الدين المسيحى الأرثوذكسي وكذا المواد المدنية بالمدارس الأولية والرياض والابتدائية والثانوية المتوسطة

<sup>(</sup>١) قد تبدو هذه الغرامة ضئيلة هذه الأيام ولكنها كانت باهظة آنذاك، كما أن الطبقة التي كان يذهب أولادها الى المدارس الإلزامية كانت طبقة الكادحين الذين يؤذيهم هذا المبلغ.

والخناصة ، وقد أنشئت بقرار من المجلس الملي العام في أول نوفيرِ سنة ١٩٤٣ ، وتشد أزرها جمعية السيدات القبطية لتربية الطفولة برأسة السيدة الجليلة حرم نجيب باشا غالي.

ويجرى التدريس فيها وفق منهج عملى ودراسة في علوم التربية على أحدث النظريات الحديثة ، وفي كل عام يتخرج منها نخبة من أصلح رجال التربية والتهذيب الديني والتعليم الفني . عما أثار إعجاب كبار الفنين بوزارة المعارف . وقد ظهرت ثمارهم في المدارس الأولية القبطية على خير ما يرجى . ويا حبذا لوعني المجلس بتحسين حال خريجي هذه المدرسة لأنهم حقاً مفخرة للتربية . ولنا في سامي وطنية معالى الأستاذ الجليل وزير المعارف خير رجاء في شمول هذه المدرسة وخريجيها بالعطف والرعاية لأنها تسد فراغا كبيراً في تعليم الدين للعنصر الثاني في الأمة المصرية الكريمة فهو قسيم في التكاليف والحقوق .

هذه هي الجهات الأصلية الأربع التي تشع أنوارها في تلك البقعة المضيئة بمهمشه في طريق الأسكندرية (١)

ومن نعمة الله أن اختارت السيدات حرم نجيب باشا بطرس غالى رئيسة للجمعية ، لأن هذه الشيدة الفضلى أدركت مدى مسئوليتها إدراكا تاماً منذ البداية . ففى الجلسة الأولى ، بعد اختيارها \_ قالت للأعضاء : «إن انضمامنا لهذه الجمعية معناه وعينا بواجبنا ، ولكى نؤدى هذا الواجب بأمانة يجب أن نشابر فى جهادنا . لذلك أرجو أن نحدد من الآن الموعد الذى حددناه ضرورة موضوعة علينا . فلانتغيب إلا للضرورة القصوى » . وبما أن هذه السيدة الوقور كانت ذات كلمة مسموعة فقد نفذ الجميع طلبها ، فكان بعد ظهر الثلاثاء من كل أسبوع هو «ورعد الجمعية » . وهذه المثابرة كانت من أكر العوامل التى دعمت نجاح الجمعية .

ولم تكتفى حرم نجيب غالى بالمواظبة على الاجتماع الأسبوعى فقط ، بل كانت أيضا تقدم الشاى أو المرطبات لمعضدى السوق و كانوا بالمئات من غير مغالاة . لأن المجتمع المصرى في ذلك الوقت كان متآلفاً متماسكا ، يسارع الى التعاون والتعاطف و يرى في خدمة البعض خدمة عامة للجميع (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح أن هذا المقال نشر في عهد الأنبا يوساب الثاني، ولكن وضعه هنا إثبات على الاستمرار والتتالى، وعلى أن كل جيل إنما يحصد ثمار ما غرسه الذين سبقوه.

<sup>(</sup>٢) ظل نشاط الجمعية يتزايد تصاعديا منذ إنشائها الى نهاية العالم الدراسى لسنة ١٩٥٢ ، إذ قد بلغ عدد المدارس التى أنشأتها والتى تعاونت مع جعياتها الحلية إحدى وخسين مدرسة متناثرة ما بين الاسكندرية ولغاية البلينا . ثم أخذ عدد المدارس بمسر يتناقس تدريجيا حتى لم يعد للجمعية سنة ١٩٧٩ غير مدرستين هما مدرسة السيدة العذراء بالمهشمة ومدرسة الأتبا إيسيدورس بمسر القديمة . وفي نهاية تلك السنة سلمت المدرسة الأولى للبطريركية ، والثانية الأسقفية الحدمات . ومن نعمة الله أن مدرسة السيدة العذراء بالمهشمة مازالت تؤدى رسالتها إذ قد دعا نياقة الأتبا صموئيل (أسقف العلاقات العامة والخدمات الاجتماعية) عدداً من السيدات وتباحث معهن في إعادة تكوين جمية السيدات القبطية لتربية الطفولة . فأدت هذه المباحثة الى ثمرة حلوة ، و بدأت الجمعيمة نشاطها عند افتتاح العام الدراسي لسنة ١٩٨٠ ، وهي مازالت في عملها الى الآن ولو أن جهودها قاصرة على مدرسة السيدة العذراء بالمهشمة بالتعاون مع الديوان البطريركي .

والخطاب التالي من الشواهد على نشاط الجمعية في بدايتها:

حضرة صاحب العزة مدير إدارة البطر يركية:

يتشرف بتقديم هذا أيوب مقار ناظر ومراقب عمارة كنيسة القديسة دميانة ببولاق. لقد بذلت المستطاع في انتخابات المجلس الملي السابقة كي تفوزا - إذا أعلم يقينا رغبتكم الصادقة في إصلاح حال الطائفة القبطية سواء من ناحيتها التعليمية أو التهذيبية.

ولكم هنا أموراً قد تكون خافية على حضراتكم .

أذكر لكم إحداها:

هل تعلمون أن أملاك البطريركية في نقطة بولاق تفصيلا ـ اعتقد أن الوقت قد حان لأوضح لكم حقيقة الأمر.

فالبطريركية تملك في هذا الحي مساحة كبيرة من الأراضى تبلغ أربعة عشر فدانا من بينها ثلاثة أفدنة ونصف كانت في الأصل مجموعة تعليمية عظيمة هوت واندثرت فقد كانت تجمع هذه المساحة.

أ\_ كنيسة القديسة دميانة.

ب بـــ مدرسة الصنائع للأولاد وتشغل هي وورشها فدانين .

جــ مدرسة ابتدئية للبنين وتشغل نصف فدان.

د\_ مدرسة التدبير المنزلي للبنات وتشغل نصف فدان انشأها كيرلس الخامس.

وكانت المدرسة الأبتدائية عامرة بالأولاد يتقدم منها سنويا العدد الوفير للامتحان في شهادة إتمام الدراسة الابتدائية وكانت لها شهرة كبيرة فأنحط مستواها الآن وقل عدد طلبتها وهي تخرج نتيجة لاتساوى ٢٠٪ من نتائجها السابقة

وكانت مدرسة البنات أحسن مثل يقتدى به فى تخريج أمهات صالحات لإدارة منازلهن اذا كانت تعلم إدارة المنزل وأعمال التطريز والتدبير الحيوى وكل هذه الأمور لازمة للفتاة التى ستصبح أم المستقبل ولكن البطريركية للاسف أغلقت هذه الدار النافعة ، مع العلم بأن هاتين المدرستين من أهم مستلزمات الطائفة فى هذا الحى .

أما مدرسة الصنائع فكانت في الأصل تضم أبناء الطائفة اما نسبتهم بها الآن لا تزيد عن ٣٠٪ وتعلمهم الصناعات النافعة وكانت للمدرسة شهرة كبيرة في صناعاتها وكانت تأخذ مقاولات من الحكومة وعمارات مقاولين وكانت تحوز شهرة عظيمة بمعرض الصناعات بفخر صناعاتها الجيدة. ولكنها الآن قد انحط مستواها عن ذي قبل وهي تصرف على البطر يركية سنويا عن البطر يركية سنويا عن دي قبل وهي تصرف على البطر يركية سنويا بأجرها وايرادها لايساوي ربع هذا المبلغ و يستحسن تأجيرها فإن أقل مقاول يأجرها

بخمسين جنيها شهريا أي ٦٠٠ جنيه سنويا وتوفرعلي البطريركية ٢٠٠٠ جنيه .

هذه هى حالة المجموعة المدرسية السابقة فى هذا الحى الآن. وقد عُلم لمقدمه أخيرا أن سعادة حبيب بك المصرى وصاحبة العصمة ارملة المرحوم نجيب باشا غالى ذات القدح المعلى فى أعمال البر والخير يفكران فى بناء مدرسة أولية الزامية فى هذا الحى وهذا عمل حميد.

ولكن يلاحظ أن الأبنية موجودة اذ لا تزال مدرسة البنات القديمة باقية على حالها وهى مكونة من دورين الأرضى ويحتوى على ستة غرف والثانى على ثلاث ففى الإمكان تخصيص هذه الدار لهذا العمل الخيرى العظيم وتعليم الناشئة تعليا إلزاميا سواء كانوا ذكورا أو أناثا الذى جعلنى أتقدم بهذا الرأى وأنا الضعيف العاجز انه علمت بأن حضر يتها شرفا الكنيسة فى يوم الأحد ٢١ يوليه وأرشدهما أحد قسوس الكنيسة الى هذا الأمر والى بناء المدرسة الإلزامية فى حوش الكنيسة بجوار المدخل وفى الواقع هذا الرأى من جانب القس المذكور وخصوصا وهو مستجد ولايلم بشئوون الحى فيه خطل لأنه فضلا عن أن للكنيسة حرمتها الدينية فان الحوش فى موجود ولا يحتاج إلا الى تأثيث وإدارة حازمة بهذا الرجاء يتقدم مقدم هذا الطلب راجيا ان تنظروا بعين الرعاية إلى هذا الحى وتعملوا على إصلاحه ونشر الدين المسيحى به ،

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام ، تحررفي ١٩٤٠/٧/٢٥

مقدمه أيوب مقار <sup>١</sup>)

٣٧- وحدث في منتصف شهر يوليوسنة ١٩٤٠ أن قام بعض رهبان دير المحرق بثورة ضد رئيسهم مطالبين إياه بافتتاح مدرسة داخل الدير لتعليم الرهبان الذين هم في حاجة إلى التعلم وأخرى الدير لتعليم أولاد المنطقة الجاورة للدير. فاحتدم رئيس الدير غضباً وأمر بأخراجهم من الدير بحجة أن الطاعة إحدى القواعد الأساسية للرهبنة . فخرجوا بالفعل وجاءوا إلى القاهرة واعتصموا بالمسكن الموجود في الدور العلوى من جناح المدرسة الإكلير يكية بالمهشمة . ولكن رئيس الدير في حدة غضبه لم يرقه اعتصامهم بمنزل تابع للبطر يركية فبعث بشكوى مر يرة إلى الأنبا يؤتس البابا الأسكندرى . وسرى الغيظ كالشرر من نفس رئيس الدير إلى نفس البابا

<sup>(</sup>١) ولقد تحقق بالفعل اقتراح مقدم هذا الخطاب ولئن أفرحنا خبر إنشاء مدرسة أولية إلا أنه من الحزن أن يضيع الجهود الذي بذله البابا الوقور في سبيل النهوض بأبنائه و بناته في حي بولاق. وليسمح القراء بأن أقول إننا لم نكتف يتضييع جهد الأنبا كيرلس الخامس، بل زدنا على ذلك تفشى الجهل بيننا عا أداه فاتهمناه بالتراخي في رعايته ! وما على الراغب في معرفة مدى الرعاية الأبوية لهذا البابا الوقور إلا الاطلاع على حـ ٥ من هذا الكتاب حيث يشهد الأجانب لسهره وتشعب نواحني أعماله.

الذى أرسل يطلب إلى مأمور قسم الشرابية اخراج الرهبان من المكان الذى اعتصموا فيه . ومن نعم الله أن المأمور كان رجلا لبقاً لم يشأ أن يستعمل القوة مع الرهبان . فذهب اليهم ساعة أن وصلته الأشارة الباباوية . وكانت الثالثة بعد الظهر وأبلغهم بمضمونها كها أفهمهم بأنه لا يريد إخراجهم قسراً فهو لذلك سيمهلهم حتى المساء لعلهم يفلحون فى الحصول على صفح البابا . وما أن تركهم المأمور حتى تكلموا بالتليفون مع حبيب المصرى الذى ما كاد يسمع بالخبر حتى ذهب لمقابلتهم فوراً . واتفق معهم على أن يذهبوا جعياً معاً لمقابلة الأنبا يؤنس كها اتفق معهم على أنه يذهبوا جعياً معاً لمقابلة الأنبا يؤنس كها اتفق معهم على أنهم حالما يصلون إلى حضرته يضر بون له المطانوة (١) و يتركون الكلام له . ونزل الجميع لساعتهم . ونفذ الرهبان إلى حضرته يضر بون له المطانوة (١) و يتركون الكلام له . ونزل الجميع لساعتهم . ونفذ الرهبان ما أشار عليهم به . ثم تحدث هو كها وعد إلى البابا الذى تأثر جداً بكلامه . فعانقه وطلب اليه أن يكتب رسالة العفو إلى المأمور . فعاد الرهبان ألى المهمشة يحملونها . أما حبيب المصرى فاستمر مع الأنبا يؤنس يناقشه في أمر هؤلاء الرهبان ثم اتفق معه على النقط الآتية :

١ ــ يوقف رئيس الدير إلى أن يتم تحقيق اللجنة في المطاعن الموجهة اليه ؟

٢ ــ يتولى شئون الدير مؤقتاً وكيل يختاره الرهبان أو يعينه البابا إذا شاء ،

٣ ـــ تقوم اللجنة بتحقيق شامل نحوشكاوى الرهبان من الرئيس وفى الوقت ذاته تجرى تحقيقاً فى تصرفاتهم ؟

٤ ــ تحقق اللجنة أيضا جميع ما يرى من وجوه الاصلاح الواجب تنفيذها ؛

هـ بعد الانتهاء من التحقيق إذا تبين أن المطاعن ضد الرئيس في محلها فيرسم سواه طبقاً لقانون الرهبنة الموضوع سنة ١٩٢٨. ولا يشترك في انتخابه الرهبان المخضوب عليهم إذا لم يكن قد صفح عنهم لغاية ذلك الحين ؟

٦- اقتراح بتأليف اللجنة من ثلاثة مطارنة ممن كانوا أصلا بالدير ومن عضوين علمانيين أحدهما كامل بك ابراهيم الذى كان وزيراً للزراعة فى وقت ما وكان عضواً بالمجلس الملى آنذاك.

ولقد تألفت اللجنة بالفعل وأجرت التحقيقات اللازمة وانتهت إلى استصدار الصفح الباباوى عن الرهبان الثائرين وإعادتهم إلى الدير؛ وإلى افتتاح مدرسة بالدير ومدرستين فى قريتين مجاورتين للدير يتعلم فيها أولاد المنطقة على أيدى الرهبان الذى لهم المقدرة والمؤهلات العلمية اللازمة لمثل هذا العمل. ولقد بعث الرهبان بخطاب الى حبيب المصرى وهم فى طريقهم إلى الدير بتاريخ أول أغسطس سنة ١٩٤٠ قالوا له فيه: بوش. عزبة البار أنبا بولا فى ١٩٤٠/٨/١.

حضرة صاحب السعادة الغيور حبيب بك المصرى بورك في حياته الغالية بجوده تعالى تكونون في أتم صحة وأكمل سعادة.

<sup>(</sup>١) المطانوة هي الاستغفار بالانحناء حتى تمس الجبهة الأرض.

إن الرهبان ليشعرون شعوراً عميقاً على ما بذلتموه من تضحيات بوقتكم الثمين وصحتكم الغيالية و بالرغم من هذا سائرين في ما وضعتموه من نصب أعينكم من نصرة الحق وازهاق الباطل لا تبتغون شيئا من وراء هذا إلا إرضاء ضميركم وأداء رسالتكم .

هذا ونحن بدورنا لا يسعنا أزاء خدماتكم الجليلة ومواقفكم المشرفة إلا أن نقدم لكم أثمن ما نملك وهي قلوبنا لتكون عروشاً تجلسون عليها ، بل ونسكب أنفسنا أمام العلى ضارعين إلى مراحمه الكثيرة أن يبارككم وأولادكم وأفراد اسرتكم الكرعة وعنحكم نعمة الصحة و يقو يكم لتقوموا بعملكم نحو كنيستكم الحبوبة وجبكم من الخيرات والبركات ما أنتم أهل له .

سلام الرب يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع . آمين ، رهبان الدير المحرق رهبان الدير المحرق عنهم القمص باسيليوس يواقيم (١).

٣٣- ولئن تعبقب البعض من تزايد النشاط القبطى فى باباو ية الأنبا يؤنس على الرغم من تغاضيه عن التقليد الأصيل فالإجابة على هذا التعجب هو أن الكنيسة هى جماعة المؤمنين بأسرهم . فالبابا مها علت مكانته ومها التهبت القلوب بجبه ليس هو وحده الكنيسة ، وما كان ليمكنه أن يكون البابا من غير شعب فهو وشعبه معا الكنيسة . إنه أشبه بقمة الهرم التى لا يمكن إلا أن ترتكز على البناء المتراص تحتها . وكثيراً ما حدث ، ومازال يحدث مثل هذا العجب وهو أن الحجبة الحقيقة تلفع الى العمل البناء فهى وحدها القوة الباذلة البانية ، وحينا تترابط القلوب بالحبة يمنحا الآب السماوى النعمة على الثمر المتكاثر . كما أن الشعب حين يكون على وعى دقيق بأن الضرورة موضوعة عليه لا على الكهنوت فقط فإنه سيكافح بمسئوليته ، وعلى وعى دقيق بأن الضرورة موضوعة عليه لا على الكهنوت فقط فإنه سيكافح الأساسى الذى ينبعث فى واقعه من هذه المكانة الروحية التى أضفاها الكار وز الحبيب مرقس الأنجيلي على خلفائه ، إنها الحبة الدافعة التى ربطت القلوب من قداسة البابا الى أصغر عضو فى الكنيسة ، ولهذا حدث فى أكثر من مرة أن استمر القبط على ولائهم لكنيستهم عضو فى الكنيسة ، ولهذا حدث فى ظل بابا دفعهم تصرفه الى الشعور بشىء من الخيبة (٢) .

٣٤ ـ و بعد أن قاد الأنبا يأونس الـ ١٩ دفة الكنيسة على مدى ثلاث عشرة سنة وستة شهور، تنيح بسلام في اليوم الحادى والعشرين من شهريونيو سنة ١٩٤٢ .

وقد ظلت السدة المرقسية شاغرة بعده مدة سنة وسبعة شهور و واحد وعشر ين يوماً .

<sup>(</sup>١) قصة حبيب المصرى ص ٢٤٩ ـ ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) راجع حـ ٢ من هذا الكتاب ص ٢٣٨ و ٤٩٢ ، وحـ ٣ ص ٣٥ ـ ٢٩ و ٨٠ ـ ٨٠ .

٣٥ ــ وفي يوم الأربعين أقامت الكنيسة صلاة الجنازعلى باباها الراحل. فلما انتهت الشعائر الدينية وقف حبيب المصرى يؤين الفقيد الجليل بحديث قال فيه:

أن الكنائس التقليدية تعتبر رؤساءها خلفاء للرسل المؤسسين لها الذين نشروا تعاليم السيد المسيح بين أبنائها .

لهذا نقول نحن الأقباط إن الأب البطريرك هو خليفة مارمرقس على بعد الزمن. لأن مارمرقس وضع اليد على خلفه أنيانوس ومن ثم تسلم البطاركة واحداً إثر واحد هذه الأمانة الروحية ... فكونوا بذلك سلسلة متصلة الحلقات.

«... إننا نحن الأقباط نحب الكرسى البطريركي ونعزه ونحوطه بإكرام لا يساويه اكرام و بإجلال لا يساويه إجلال.

ولعل صلة الشعب القبطى ببطاركته أوثق من صلة أى شعب آخر برئاسته الدينية لأسباب تاريخية واجتماعية عديدة ولأن البطر يرك عادة فرد من أفراد الشعب الذين عرفوا بالتقوى و بالزهد فى الدنيا والاتقطاع الى عبادة الله عرف له الشعب صلاحه فرفعه بيديه و بإرادته الى كرسى الرئاسة الدينية العليا ....

نحب كرسى مارمرقس ذلك الكرسى الذى توالى عليه منه وثلاثة عشر رجلا كان أولهم مارمرقس الرسول نفسه وكان آخرهم الى الأمس القريب أنبا يؤنس التاسع عشر و وعتقد طبقا لتقاليد كنيستنا أن البطر يركية خلافة رسولية مقدسة.

ثم إننا نصلى دائما للبطريرك في حياته .. ونظل نصلى له بعد مماته في كل قداس تقيمه الكنيسة مدة أربعين يوما متوالية . لأن بطاركة الكرسى المرقسى كانوا الصلة بيننا و بين المجد والتاريخ . كم تنكرت لنا الأقدار ، وتنكر لنا التاريخ حتى أوشكنا أن ننسى ماضينا . أوشكنا أن ننسى أن لننا تاريخا مجيداً ، وان ننسى لنا أحساباً كرعة . ولكن البطاركة باتصالهم واتصال حياتهم معا ، واعتبارهم وحدة مستمرة مستدعة ربطوا ما بيننا و بين الماضى . فإذا نظرنا الى البطريرك شعرنا أن هذا البطريرك لم يكن خليفه لسلفه وحده بل كان خليفة لمارمرقس نفسه وقد اتصل الزمن بينها ، فنشعر بأن مارمرقس أيضا كان معنا بالأمس . فالجالسون على الكرسى البطريركي حلوا رسالة الماضى إلينا وحملوا رسالتنا الى الماضى .

وطالما اختلف الكثير من البطاركة بعضهم عن بعض ... واختلفت عقلياتهم وبيئاتهم ... ولكن كان هناك شيء اتحدوا فيه جيعا على عمر الأجيال هو تعلقهم بكنيستهم وبشعبهم ، ودفاعهم عن عقيدتهم ، وتمسكهم بتقاليدهم ، فنقلوا الوديعة سالمة كاملة أمينة إلينا ... واتصلوا بشعبهم اتصالاً فشاركوه قسوة الزمن وعذابه واضطهاداته : لم يحدث يوماً أن

عذب الشعب فلم يعذبوا ، أو اضطهد فلم يضطهدوا . كل فرد حل صليبه . أما البطر يريك فكان يحمل صليبه . أما البطر يريك فكان يحمل صليب الجميع ...

ثم أن موت البطر يرك الراحل، واستغفر الله على خطأى ، لأن البطاركة لا يموتون بل ينتقلون ، كانت مظاهرة عظيمة أثرت فى نفوسنا أعمق الآثر: فلم يكن مأتمه مأتماً قبطياً بل كان مأتماً مسيحياً وكان مأتماً قومياً مصرياً فقد توافد علينا رؤساء الطوائف المسيحية الأخرى لا ليعزونا فى رئيس كنيسة مسيحية عريقة .

وتوافد علينا المصريون المسيحيون والمسلمون من أمير ونبيل ووزير ومن الشعب كذلك لكى يشتركوا في العزاء لأن البطريرك القبطى معدود دائماً من رجالات مصر البارزين.

والمعروف أنه فيا سوى بعض حالات شاذة فقد كان بعض بطاركة الأقباط دائما عل احترام وإجلال من جانب أمراء المسلمين الذين توالوا على مصر وإزداد هذا الإكرام خصوصاً في عهد الاسرة المحمدية العلوية.

وإننى وأنا فى هذا المكان المقدس أرى من واجبى التنويه الآن بهذا الموقف موقف التضامن القومى فقد تبادر إلى بعض الأذهان بسبب بعض الأحداث السياسية الأخيرة أن هذا التضامن قد فتر وضعف معناه.

كلا، لن يضعف هذا التضامن لأن الحياة في مصر قد قامت على حقيقة لا محيص عنها وهي أن مسيحها ومسلمها وهم في غالبيتهم من جنس واحد ودم واحد سيبقون أبد الدهر جنبا إلى جنب في الحياة وفي الموت.

ولم يكن اعتبار التضامن القومي أساساً للحياة العامة في مصر وليد الصدفة أو الاعتباط أو مناورة سياسية ولكنه قام على ناموس طبيعي لا سبيل ولا مصلحة إلى التحول عنه .

فإذا كان بعض الناس من الفريقين قد قصر نظرهم وعبثوا بهذا المبدأ القومى فإن الروح المصرية السليمة ستعبث بعبثهم وسترد الأمر إلى نصابه وسيعمل العقلاء وأهل الحكة من الفريقين على تحقيق هذا المعنى دامًا وزيادته توثقا.

وبعد فإن الأمم تنظر إلى ماضيها لإعداد مستقبلها . تنظر إلى ماضيها لكى تستخرج منه العبر لإستئناف السير في حياتها .

وقد أنتقل البطريرك إلى رحمة الله فوجب إنتخاب بطريرك يجلس على الكرسى المرقسى و ينف و يكون جديراً بهم .

وشروط إنتخاب البطر يرك القبطى معروفة مقررة فى قوانين الكنيسة وتقاليدها من بتولية وزهد وتقوى وعفة وفقرـــ وفوق هذا كله وقبل هذا كله تنزه تام عن المطامع .

نعم تنزه تمام عن المطامع فالبطريريك القبطى يجب أن يجره الشعب القبطى جراً إلى الكرسى . لا أن يسعى هو إلى الكرسى ولا يتطلع إليه .

... إن الحرص على التقاليد هو الذى أبقى الى اليوم كنيسة اسمها الكنيسة القبطية راسخة كالطود، قادرة على مقاومة زعازع الدهر. قد يتحول البعض عنها، وقد يتنكر لها البعض، ولكنها ستبقى أبد الدهر هى الكنيسة المرقسية ذات التقاليد.

لا تسمّوا التحول عن هذه التقاليد تجديداً. لنجدد روحانياتنا. لنجدد عقليتنا. لنجدد في أساليب حياتنا. أما قوانين كنيستنا وتقاليدها وطقوسها، فلتبق مقدسة لا تمس.

أن الأهرام لا يطلى بالطلاء. وأبا الهول لا يزخرف ظاهره بالنقوش. فأنا أناشد الآباء المطارنة والآباء الكهنة ، وأناشد الرهبان. وأناشد أفراد الشعب القبطى قاطبة أن يحتكوا إلى ضمائرهم وأن يعتبروا انتخاب البطر يرك مسألة أعز لديهم من أية مسألة شخصية وأن يسموا بها عن مستوى المطامع والشهوات والغايات وأن يجعلوا هذا تقدمة منهم للسيد المسيح وعبادة. فخلافة مارمرقس جديرة بأن تننزه عن الأهواء.. و بأن تمتنع عن الغايات.

إن الاقباط قد يختلفون رأيا في كثير من المسائل فالخلاف في الرأى أمر طبيعي وليس الخلاف في الرأى عيباً وإنما كل العيب أن يكون الدافع إلى الرأى مصلحة شخصية أو غاية يريد تحقيقها ، وكل رأى منزه عن الغايات رأى محترم جدير بالبحث والنظر والمناقشة ، أما الرأى المشوب بالغاية فهو رأى وضيع ووضيع صاحبه ...

والله سبحانه وتعالى أسأل أن يهىء للقبط طريق الرشاد والحكمة ، وأن يرزقهم ذلك البطريرك الصالح الذى يعتزون به و يفتح أمامهم الآفاق ــ آمين . .

ولقد كان حبيب المصرى في المستشفى القبطى لإصابته في حادث أوتوبيس حينا نعى الناعى الأنبا يؤنس. ولكن حبه الملتهب بالكنيسة جعله يتحامل على نفسه ويحضر جناز الأربعين ثم يقف ليؤبن باباه. ويبدو أن حماسه في الحديث كان سبباً في عدم عودته الى المستشفى إذ أحس بأنه استعاد صحته تماما! وما إن شاع هذا الخبر حتى جاءه الخطاب التالى:

نزالي جانوب الدير المحرق في ١٩٤٢/٧/٩..

نشكر الله تعالى الذى أسبغ عليكم نعمة الشفاء بإلباسكم ثوب العافية والصحة ، لك التحية من قلب عامر.

أبعثكم تهنئة الكثيرين بمناسبة إبلاكم الميمون الذى حل برداً وسلاماً على قلوب عارفى فضلكم وخدماتكم. الذى طالما خفقت بإهلاله وإجلاله وجدت كلما زادتها اللهفة عليكم والتحصر على آلاماتكم المبرحة. والآن وقد أسفرت شمس طلعتكم بعد حجاب هلعنا له وارتعبنا من أجله فازال جزعتها. فحل الرجاء عوض اليأس والفرح عوض الترح والطمأنينة بدل الاضطراب، إنا لا نغالى فى القول إذا قلنا انكم الرجل الذى يعمل بإخلاص فى جد وغيرة لا يعتورهما فتور. فكم قومت من الأيادى المسترخية والركب المخلعة وكنت لساناً للعاجز وحجة للضعيف. الأمر الذى جعل الألسنة تتفق مجتمعة على مدحكم والثناء على أفضالكم. إن لشفائكم أثر بالغ فى نفوس المخلصين اليكم ومقدرى خدماتكم إذ أنتم المثل الأعلى فى التضحية ، ليس هذا فحسب. بل ببذل راحتكم وصحتكم فى خير الجماعة ضربتم الرقم القياسي حتى صرتم السهر من نارعلى علم . أجل . نعم هذه الشخصية الفذة التي جعت بين إقدام القائد وشهامة أشهر من نارعلى علم . أجل . نعم هذه الشخصية الفذة التي جعت بين إقدام القائد وشهامة المحارب ، بل ونعم هذا الابن البار الأمين لأبناء كنيسته .

وإن ننسى فلا ننسى موقفكم المشرف الأخير الذى وفقكم الله فيه خير توفيق بجزاكم الله كل خير بالرغم من ضعف صحتكم . ونحن بدورنا لا يسعنا أزاء هذا الشفاء الذى ارتاحت اليه النفوس وأثلجت له القلوب إلا أن نرفع أكف الضراعة الى الحق سبحانه كما ضرعنا اليه سابقا فاستجاب لابتهالاتنا وتقبل توسلاتنا أن يحفظ عليكم نعمة الصحة والعافية ويجزل لكم الاجر والثواب .

بادرت بتسطير هذا اليكم اذ هو دين في عنقي ألا أنساكم ما حييت.

عاطر سلامي وخالص دعواتي لأفراد الأسرة الجليلة.

سلام الـرب الـذى يفوق كل عقل يحفظ قلو بكم وأفكاركم فى ابنه يسوع المسيح آمين ، ودمتم للمخلص .

القمص باسيليوس يواقيم.

٣٦ ... ومن الجهود البناءة في هذه الفترة تشييد إحدى عشرة كنيسة في القاهرة هي:

١ \_ كنيسة الأنبا أنطونيوس بشارع ترعة الجلاد بشبرا،

٢ ــ كنيسة مارمينا بأول شارع الترعة البولاقية بشبرا ــ وقد شيدت على نفقة أولاد مينا
 مقار الأرخن الأسيوطى الأصل ،

٣- كنيسة يوحنا الحبيب بحلمية الزيتون تعاون أهل المنطقة على تشييدها ،

3 — كنيسة السيدة العذراء بالمليحة بحدائق القبة — وهذه أيضا تضافر شعب المنطقة في بنائها . والطريف أنهم وجدوا المتبقى من الأرض فسيحا فأقاموا في الركن الشمالي الشرقى منه بيتا افتتحوا فيه مدرسة وتعاونت معهم في تنظيمها وتسييرها جمعية السيدات القبطية لتربية الطفولة . ومرة أخرى وجدوا متسعا من الأرض فبنوا بمحاذاة مبنى المدرسة كنيسة باسم رئيس جند السمائيين الملاك ميخائيل ،

٥- كنيسة السيدة العذراء بالمهمشة وهى فى الركن الشمالى الشرقى من حديقة البنى الذى كان الأكلير يكية من عهد البابا الوقور أنبا كيرلس الخامس الى أن نقله قداسة البابا يوساب الثانى الى المبنى الخاص على أرض الأنبا رويس. وقد نشر حبيب جرجس فى مجلته «الكرمة» مايلى: «تدشين كنيسة السيدة العذراء بمهمشة: قام بتدشينها قداسة البابا يؤنس التاسع عشر، وأقام أول قداس فها، يوم الجمعة ٢٧ أمشير الموافق ٦ مارس سنة ١٩٣١. واشترك معه فى الصلوات أصحاب النيافة أنبا كيرلس مطران أثيوبيا، أنبا بطرس الأسقف الاثيوبي، أنبا سراپامون مطران الخرطوم، أنبا ابرآم مطران البلينا، أنبا يوساب مطران جرجا، أنبا ميخائل مطران أبوتيج، أنبا لوكاس أسقف منفلوط، أنبا دعتر يوس أسقف المنوفية.

٦ \_ كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بطوسون بشبرا،

٧ - كنيسة الشهيد أبوسيفين والشهيدة الست دميانة بأرض رائف بشبرا، أما الأربع
 كنائس الباقية فهى باسم الشهيد العظيم مارجرجس وهى:

أـــ بخمارو ية .

ب ــ بجزيرة بدران.

جسب بشارع الجيوشى وثلاثها فى شبرا ؛ والربعة فى الظاهر أقامتها جمعية تألفت خصيصاً لبنائها . فأقامت الكنيسة الضخمة عن يمين الداخل . ثم أقامت مقابلها مبنى جعلت منه ملجأ للصبيان وألحقت به غرفاً لتعليمهم الحرف اليدوية . وخصصت غرفة كبيرة وضعت فها ماكينة مطبعة .

واستكمالاً لرسالة الكنائس شجع قداسة الأنبا يؤنس الجماعات الشماسية ، ومن أبرز الأمشلة على هذا التشجيع إقامته شعائر القداس الالهي مع شمامسة جمعية نهضة الكنائس الذين سجلوا هذا الحادث البيج في مجلتهم كمايلي :

يعد حادث إحياء القداس الالهى الكيرلسى وإعادة الصلاة به في كنائسنا القبطية حادثًا تاريخيا عظيا. فقد حاول كثيرون من الآباء البطاركة والأراخنة العظام إعادة الصلاة به في

المائة سنة الماضية. ولكن ذهبت محاولتهم أدراج الرياح. وصادفت رغبتهم مقاومة عظيمة من المكهنة والشعب لصعوبة ألحانه ولطوله، وأشار الى ذلك المرحوم اقلاديوس بك لبيب فى مقدمة الحولاجى الذى قام بطبعه فى زمن المتنيح الأنبا كيرلس الحامس.

فعودته تنهض دليلا قويا على نهضة روحية امتازبها عهد غبطة البابا المكرم الأنبا يؤنس (١٩) البطريرك المائة والثالث عشر. سيذكرها التاريخ بمداد الإعجاب والفخر. فقد قوبل هذا القداس في كل جهة بالغبطة والثناء. وضحى الآباء الكهنة ومعلمو الكنائس كثيراً من أوقاتهم في سبيل حفظه. وإجادة ألحانه الملائكية الخالدة وقاموا بمجهود عظيم ستذكره لهم الأجيال القادمة بالثناء والحمد لأنهم حافظوا على هذا التراث الخالد. وانتشلوه من براثن الفناء والضياع.

ولقد قدر حضرة صاحب الغبطة البابا المعظم هذا المجهود العظيم و باركه وأظهر رضاءه عن القائمين به بتفضله بعمل صورة فوتوغرافية تاريخية لغبطته يحوط به أبناؤه الكهنة والمعلمون أبطأل القداس الكيرلسي وأعضاء مجلس إدارة جعية نهضة الكنائس القبطية المركزية إحاطة الهالة بالقمر، وهذه مكافأة أدبية لا تقدر بمال.

# قداس الآباء الروحانيين العظام

هكذا دعا غبطة البابا هذا القداس الكريم. فقد امتاز بالتعمق في الروحانيات. و بالالحان الضافية المؤثرة التي تنقل الانسان مها كان غافلا من عالم المادة إلى عالم الروح. ولقد أرادت الكنيسة الملهمة بالروح القدس أن تدرب أبناءها على حياة أهل الفردوس فرتبت لهم قداسها المرقسي في زمن البابا كيرلس الكبير على غرار تسابيح الملائكة ، وتهاليل أهل الساء. ففي نغمات صلواته تذلل ، وحزن ، ورجاء ، وشوق عظيم إلى كل ما هوسام. والمي كريم.

فالقداس الكيرلسى تدريب روحى لحياة الساء يقوم به المؤمنون بفرح وغبطة لا مزيد عليها. ففى الساء لن يجد الانسان غير هذه التسابيح المقدسة والاناشيد المباركة ، ستختفى من حياة الساء كل الأشياء التى تشغلنا فى حياة الأرض ، ولا يكون لنا عمل هنالك غير التسبيح ، وهذا ما أراد الآباء أن يعودونا عليه ، و يعلمونا إياه ، و يعلمونا بهذا القداس الملائكى .

# القداس الكيرلسي متمم لطقس العبادة

تحتوى صلاة التسبحة فى الصباح الباكر فى كنائسنا القبطية على ألحان غاية فى الروعة والجلال يستغرق القاؤها أربعة ساعات كاملة . وهذا الطقس من العبادة المطولة لا يتسق مع نظام القداس الباشيلى المختصر . بل أكبر الظن إنه وضع على غرار طقس القداس الكيرلسى وألحانه العظيمة فى الجلال والفخامة . و يكاد يكون لكل لحن مشهور فى التسبحة نظير فى صلاة القداس الكيرلسى وبمزاولة القداس الكيرلسى بالصلاة به فهمنا معنى صلاة التسبحة وألحانها البارعة :

## القداس الكيرلسي ثروة روحية للكاهن

ولقد شعر الآباء الذين أجادوا الصلاة بهذا القداس أنهم أضافوا ثروة روحية ثمينة الى معلوماتهم يلجأون اليها كلها احتاجوا للتعزية والنشاط الروحى. ففى القداس الباسيلى العادى يدفعهم الحنين الى السمو الروحى بتلاوة بعض صلواته السامية. وهذا أكبر عامل على ذيوع هذا القداس فى كنائسنا. وانتشاره قريباً بقوة الله فى طول البلاد وعرضها.

وهذا و يوالي حضرة الاستاذ الكبير المعلم ميخائيل جرجس إلقاء «درس الكيرلسي» بدار جمعية نهضة الكنائس بالفجالة أيام الاثنين والثلاثاء والخميس من كل أسبوع \_ وأملنا عظيم في حضرات الآباء والمعلمين الذين لم تمكنهم ظروفهم الى الآن لحضور هذه الدروس القيمة أن يتكرموا بالحضور. وستعمل لهم الجمعية كل وسائل التسهيلات لحفظ ما فاتهم من الدروس (1).

٣٧ ــ ولقد استهل الأنبا يؤنس باباو يته برسامة الأنبا كيرلس مطرانا على اثيوبيا يوم الأحد ٢ يونيوسنة ١٩٢٩ (وسيأتي الحديث عنه فيا بعد).

ثم قام بعد ذلك كلما دعته الضرورة برسامة غيره ، والذين نالوا الكرامة الأسقفية على يديه هم :

1\_ أنبا أغابيوس — كان راهباً بالدير المحرق باسم عبد النور، ثم أقيمت الشعائر المقدسة التى رفعته الى الأسقفية فى ١٤ يوليوسنة ١٩٢٩ لكرسى ديروط وصنبو. واختير فى أول يناير سنة ١٩٣٩ ليرأس الدير الذى ترهبن فيه ، فظل فى هذه الرئاسة الى أن استقال منها فى ٢٨ يناير سنة ١٩٤٦. وقد كان مهيباً كريما محبوبا ، عمل كل ما فى وسعه للنهوض بالشعب الذى اؤتمن عليه . فكانت دار مطرانيته تزدحم بالوافدين عليه من مصريين وأجانب (٢).

٢ ـ أنبا ساو يرس ـ كان طالباً بالاكلير يكية وأكمل دراسته بها سنة ١٩١٤ . ثم قصد الى دير السيدة العذراء ـ برموس حيث ترهبن باسم بقطر في ١٤ نوفبر سنة ١٩١٧ . و بعد ما قضى ما يقرب من ثلاث عشرة سنة في رهبنته رسمه الأنبا يؤنس أسقف في ١١ أبريل سنة ١٩٣٠ على المنيا والأشمونين ، فطرانا بعدها بأر بع سنوات .

<sup>(</sup>١) مجلة نهضة الكنائس، أمشير ١٦٥٨ =مارس ١٩٤٢، ص ٧٤-٧٠.

<sup>(</sup> ٢ ) و يسعدني أنني نلت بركة هذا الأب الجليل في ديروط في مايوسنة ١٩٥٤ حينًا كنت في طريقي للتبرك بزيارة الدير المحرق مستصحبة معى بعض الصديقات والأصدقاء الانجليز.

٣ أنبا لوكاس - كان هذا الحبر الجليل من رهبان دير السيدة العذراء - الحرق باسم عبد المسيح واصف . عاش في الدير من سنة ١٩١٧ - سنة ١٩٣٠ . وفي ١٩ يونيو من السنة الأخيرة نال الكرامة الأسقفية . على كرسى منفلوط وأبنوب . وكان ولوعاً بالتفتيش في الكتب ، فثابر على البحث والاطلاع ، ونشر عدة مقالات دينية وطقسية في مجلة مارجرجس الشهيرية ، جمعها كلها القمص بولس باسيلي (صاحب المجلة) ونشرها في كتاب أسماه «اللوكاسيات» . ثم أصدر نيافته مجلته الخاصة باسم «الحكمة» ، ولكنها لم تظهر الا لبضع شهور فقط . ولقد كتب أيام رهبنته - كتابا ذا قيمة كبرى عن القمص ميخائيل البحيري الذي كان الأب الروحي لكل أيام رهبنته - كتابا ذا قيمة كبرى عن القمص ميخائيل البحيري الذي كان الأب الروحي لكل الرهبان المحرقيين المعاصرين له . واسم الكتاب طريف للغاية إذ هو «بلوغ المرام في تاريخ الرهبان المحرقيين المعاصرين له . واسم الكتاب طريف للغاية إذ هو «بلوغ المرام في تاريخ خليفة الأنبا ابرآم » . وفوق هذا كله فقد كان ممن يمكن وصفهم «بالساسة اللبقين» إذ قد اختير عدة مرات ليرأس اللجنة المختارة للتفاوض مع الاثيوبين . وكل من يعرف شيئا عن هذا الشعب يعرف مدى طول الآناة والحنكة اللازمتين للوصول معهم الى أية نتيجة !

٤ أنبا توماس الذى كان ذا نشاط واسع سنتبعه بإذن الله عند تسجيل سيرة الأنبا يوساب الثانى وما جرى فى عهده. ونكتفى هنا بالإشارة الى أنه اتخذ طنطا مقراً له . ولكنه رعى شعب البحيرة بزياراته المتوالية و بالاشتراك مع كهنته وشعبه فى أنشطتهم المختلفة . ومن هذه الأنشطة المؤتمر التربوى الذى نظمه القمص بولس بولس عدينة دمنهور وجعله تحت رعاية نيافته . وإليكم بعض ما نشرته مجلة الايمان عن هذا المؤتمر (٢) .

دعا جناب الآب القمص بولس بولس الهيئات والجمعيات الدينية العاملة بدمنهور ونواحيها إلى مؤتمر عام للتربية «يبحث مشاكل أولادنا و بناتنا و يبين الطرق المثلى لتربيتهم فى وقت عمت فيه الحضارة الكاذبة والتصرفات الشاذة» وقد استمر المؤتمر ثلاثة أيام من ١١—١٧ يونيه . وانتظم صفوة من المحاضرين والمحاضرات فى مختلف الموضوعات التربوية والنفسية والروحية . كما أقيم فيه معرض لأشغال شابات مدارس الأحد، وعملت مسابقات بين الأطفال . وقد ألح القمص بولس فى دعوة الآب القمص جرجس بطرس رئيس جمعية الإيمان ، فذهب لحضور المؤتمريوم الجمعة ، وألقى كلمة عن تاريخ جمعية الإيمان ، وكيف قامت فى أساسها بعون حلقات الصلاة والعبادة المنتظمة التى كانت تقام ليتعهد الرب العمل و ينميه ، وكيف استجاب الرب لهذا الدعاء فنمت أعمال الجمعية منذ سنة ١٩١٤ حتى الآن ، ومن أروع ما قيل يومذاك الكلمة التالة :

<sup>(</sup>٢) في عددها الصادر في سبتمبر سنة ١٩٥٢ ثم استكلت الموضوع في عدد أكتوبر من نفس السنة ، وهنا يجب أن نذكر أن «السحيرة» التي كانت إيبارشية الأنبا يؤنس ظلت من غير أسقف طيلة باباو يته . وهنا يتضح لنا خطر آخر من نقض القوانين الرسولية وهو أن الأسقف الذي يصبح «بابا» يظل شعبه بلا راع . صحيح أن الآباء الكهنة موجودن . ولولم تكن هناك حاجة الى أسقف (أو مطران) فما الداعي الى رسامته ؟ ولكن الحاجة الى الأسقف حتمية لأنه «ربان» السفينة المسئول عن رعاية الكهنة والشعب : إنه الأب الأول . ولأن شعب البحيرة ظل بلا «أب» فقد أوكل الأنبا يؤنس الى أخيه في المخلمة الرسولية ـ الأنبا توماس مطران الغربية ـ أن يتولى النظر في شئون هذا الشعب «اليتيم» .

#### سر الاعتراف بالنسبة للطفل والشاب

#### للاب القمص ابراهيم عطيه مدير الكلية الاكلير يكية

إن كل ديانة تقوم على عناصر ثلاث: العقيدة. الأدب. الطقس. فالذين لا يهضمون العقائد يصبحون غير ملمين بالأدب أو الطقس، أى لا يعرفون الديانة. وسر الإعتراف هوسر مقدس به يشكو الإنسان نفسه أمام الله على يد كاهن شرعى ليسمع منه إعلان الحل من خطيئته. وهو سر غريب في طقسه فالمعترف يمثل ثلاثة أغراض، الشاكى، والمشكو، والشاهد. أما الكاهن فهو القاضى، وتتجلى قيمة سر الاعتراف في أنه يشبه بمدن اللجأ قديماً، وكان يهرع إليا الخاطىء حين يشعر أنه يستحق الموت أو الاعدام فينجو منها. فسر الاعتراف هو مدينة الملجأ التى نحتمى بها. فالمرأة الزانية حين تقدمت إلى المسيح تبل رجليه بدموعها وتمسحها بشعر رأسها كانت بذلك تعترف بأنها خاطئة، وكانت لغة اعترافها هى الدموع فصفح عنها المسيح وقال لها: «أذهبى بسلام مغفورة لك خطاياك» — فهنا نجد أن المرأة قد حصلت على الأمان لالتجائها إلى هذه المدينة العجيبة عمينة الملجأ — أو مدينة النجاة.

وسر الاعتراف معمودية أخرى لأن الإنسان لا تعاد معموديته إذ لا يمكن أن يولد مرتين وإنما دموع توبته وندمه تعتبر معمودية ثانية ، كما أن التناول يعتبر مثبتاً له من جديد في صلته بالمسيح ، فيكون كسر الميرون تماماً . وقد يعترض بعض الناس قائلين كيف بعد الإثم والشر والإجرام تتم المغفرة بمجرد اعتراف بسيط و بكلمات قليلة . والإجابة عن هذا السؤال أن الله ير يد أن يبسط أمامه وسائط الخلاص حتى يكون بلا عذر .

## وشروط الأعتراف الصحيح:

١ ـــ الشعور بالخطيئة والحكم على ذاتك بأنك خاطىء . على أن يكون الدافع إلى ذلك
 لاخوفك من الجحيم وإنما لكى ترجع إلى إنسانيتك وفضيلتك السابقة .

٢ - ويجب أن يتم الاعتراف أمام كاهن قانوني يتصل كهنوته بالرسل تم بالمسيح له المحد.

٣ـــ والـتوبة لا يجب أن تكون مغرضة ـــ أيام الامتحان مثلاً ، وإنما يجب أن تكون لذاتها وللرجوع إلى الله .

٤ ــ وليحذر المعترف أن يشكو غير نفسه.

وأن يكون ضريحاً فلا يقول أنا مخاصم فلان، أو أنا مختصر عن فلان، لكنى لا أحل له شيئاً فى قلبى ــ فهذا نوع من التحايل على أن الاقتصار قد يكون أحياناً مفيداً إذا ترتب عليه دفع ضرر، بشرط أنك إذا قابلته تحييه وتتمنى له الخير.

ولقد كانت الكنيسة في عصورها الأولى تخصص آباء كهنة لتلقى اعترافات الشعب وحبذا لو رجعنا إلى هذا النظام في عصرنا الحاضر.

وللكاهن العرف الأثر الأول في اكتساب الشاب وفي تشجيعه على الاعتراف بما يتبعه معه من أسلوب الحكمة والرفق كالمسيح له الجد الذي تدرج مع السامرية من الحديث عن الماء الطبيعي إلى ماء الحياة الروحية. أما مع الطفل فإني أسأله: «عملت حاجة؟» وذلك لأشعره أنه قد جاء ليقر بذنبه، ثم أسأله عن مواظبته على حضور مدارس الأحد وأوجهه للنواحي الإيجابية في الفضيلة،

ولقد تابع القمص بولس بولس عمله الراعوى بإقامة الندوات والاجتماعات العامة التى ظل يدعو اليه كل من يعرفه من الخدام والخادمات. فكانت كل هذه الأنشطة تحت رعاية نيافة الأنبا توماس الذى رعى شعب البحيرة بكل أمانة.

0 أنبا تيموثيئوس من رهبان دير كوكب البرية القديس أنطوني ، دخله سنة ١٩١٨ وتسمى باسم حنانيا (١) . وفي سنة ١٩٢٧ عين وكيل لأوقاف الدير بالقاهرة . ثم رأى الرهبان أن يقيموه رئيساً عليهم خلفاً لرئيسهم المتنيح ، فعاد الى حياته الديرية في ١٨ أكتوبر سنة ١٩٢٨ . وحينا دارت رحى الدعايات للكرسي الباباوى ــ تلك الدعايات التي انتهت بفوز الأنبا يؤنس الـ ١٩ ــ كان القس حنانيا الأنطوني أحد المرشحين (٢) . فلما شغر الكرسي الأسقفي للدقهلية والبراري ودمياط ، رسم هذا الراهب الأنطوني عليه في ٢٢ فبراير سنة ١٩٣١ . وكان كسيده الفادي الحبيب طويل الروح حليماً هادئ الطبع ، كما كان على جانب كبير من السخاء والسعى للسلام . ولهذا كان الشعب يجبه حباً خالصاً ، و يسارع نحوه كلما سنحت الفرصة ، لأن وجهه اللطيف وابتسامته الحلوة ولحيته النازلة الى جيب قيصه (٣) . كان يجعل كل من يراه أن يعود بذاكرته الى بطاركة الكتاب المقدس .

وكان لغيرته وعبته لكنيسة الآباء والأجداد لايرسم كاهنا في إيبارشيته الا من خريجي الاكلير يكية. ولهذا السبب رجا منه حبيب جرجس أن يكتب له كلمة تشجيع ، فكتب له ما يأتى:

<sup>(</sup>١) هذا هو الشكل العربي لأسم أنيانوس الخليفة الأول لكاروزنا الحبيب الذي منع الرسامة المقدسة بيده الطاهرة إلى أنيانوس ـ راجع حد ١ من هذا الكتاب ، الفصل الحتاص بمارمرقس .

<sup>(</sup>۲) يسعدنى أن أسجل بأن حبيب للصرى أنتخبه آنذاك. كذلك يسعدنى أن أسجل بأنى استمتعت بكرم ضيافته حينا هيأ لى الآب السماوى بركة زيارة الست دميانة بالبرارى. فقد كان الضيوف يتوافدون جماعات وأفراداً فتمد لهم المواثد، حتى إذا ما شبعوا وارتووا حلت محلهم جماعات أخرى. فكان سبيلاً مستمراً على مدى أيام عيد الشهيدة القديسة: فالزوار لا ينقطعون، والعاملون تحت رياسة المطران الحنون لا يكلون! حتى لكأن هدوءه النفسى وعينيه الساطعتين مبعث قوة لهم.

<sup>(</sup>۳) مزمور ۱۲۳ : ۲ .

# كلمة حضرة صاحب النيافة الاب الكلى الاحترام الانبا تيموثاوس مطران الدقهلية (١)

حضرة الابن المبارك الأستاذ حبيب جرجس مدير المدرسة الاكلير يكية

بعد الأدعية الصالحة ، ومنحكم باسم الرب البركات .

يمكننى أن أقول إن فضل هذا المعهد العلمى على الكنيسة القبطية ، أمر لا يحتاج الى برهان ، ولا يختلف فيه إثنان ، وإلفاتاً لنظر الشعب إلى معرفة قيمة وفضل هذا المعهد أقول :

إذا كانت الدول العظيمة تعلى شأنها وتحافظ على دوام استقلالها ، بمعدات حربية تحسبها قوة قوية كالبوارج والغواصات البحرية .

فخليق إذن بشعبنا القبطى وكنيستنا الأرثوذكسية ، المحافظة على دوام استقلالها الدينى ، وسلامة بنها من عبث الأيادى الأثيمة ، وتفشى روح التعاليم الغريبة فيها والعمل على اتساع نطاق هذا المعهد المعتبر خزانة لأسلحة الكنيسة ، كها قال الرسول معلمنا بولس « وأنت منذ الطفولة تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص الخ . »

ففى تقدم هذا المعهد تقدم لقيادة الشعب الروحية والأدبية ، ولا ينكر أحد الفرق بين المهدين كالفرق بين الظلمة والنور، وآثار عمله في البلاد والقرى خصوصاً في هذا العصر.

أما سر نجاح هذا المعهد فبفضل نعمة الله التى قيضت له رجالاً أمناء فى خدمة الله دون المادة ، وعملى رأسهم غبطة البابا المعظم الأنبا يوأنس الذى يفخر بشمر عمله فى عهده الميمون . و بصلواته وبحسن رعايته نرجو لهذا المعهد كل تقدم ونجاح على يديكم .

ونعمة ربنا تشملكم ولعظمته الشكر دائماً ،

۱۲ بابة سنة ١٦٥٥ ــ ۲۲ أكتوبرسنة ١٩٣٨

تيموثاوس مطران الدقهلية

<sup>(</sup>١) عن كتاب: « الأكلير يكية بين الماضي والحاضر » لحبيب جرجس ص ١٨١- ١٨٢ -

٩- أنبا ديمتر يوس - قصد الى دير الأنبا بيشوى واستقر فيه . وفى مارس سنة ١٩٣٠ اختاره إخوته الرهبان ليكون رئيساً . والعجيب أنه قضى سنة تماماً فى هذه الرياسة إذ قد نال الكرامة الأسقفية فى ١ مارس سنة ١٩٣١ على كرسى المنوفية . وكان ذا صوت شجى حنون ، شديد الحب للكنيسة ، كما كان سخيا . وحينا انزوى الأنبا مكار يوس الثالث فى دير الأنبا بولا كان ضمن الآباء الذين زاروه للاطمئنان عليه ، وفاء للزمالة فى الرهبنة الذن كليها من دير الأنبا بيشوى .

٧- أنبا كيرلس- من رهبان دير كوكب البرية حيث عاش عدة سنوات. وفي ٢٢ فبراير سنة ١٩٣١ اختير رئيسا للدير. ولكنه لم يبق في الرياسة غير ثمانية شهور وخسة أيام رسم بعدها على كرسى قنا وقوص. وكان هو أيضا من مجبى التفتيش في الكتب، و بالتالي كان كبير التقدير للعلماء، يعلن تقديره إياهم جهاراً. وقد شيد كاتدرائية فخمة، وألحق بها داراً للمطرانية لا تقل فخامة. فكانت محط الغادين والرائحين، لأن الأنبا كيرلس كان وقوراً مهذباً يستقبل الجميع بحنانه الأبوى الجذاب. كذلك كانت شخصيته الرصينه مبعث قوة وثبات في قلوب أبنائه.

السيدة العذراء برموس حينا رغب في الرهبنة . فترهبن في ٢٠ مايوسنة ١٩٢٧ باسم بشارة . وبعد عشر سنين من الرهبنة عينه الأنبا يؤنس وكيلا للباباو ية بالاسكندرية . ولكنه لم يلبث أن عاد الى الدير . ثم التحق بمدرسة الرهبان بحلوان . وفي ٢٨ مارس سنة ١٩٣٤ نال كرامة الأسقفية على كرسى أبوتيج وطهطا . و بعد أن قضى سبع سنوات في خدمة دو ؤب وفي رعاية الشعب الذي اثتمنه عليه رب الكنيسة . لذلك رأى قداسة الأنبا يؤنس أن يبين له تقديره فدعاه وأقام المسلوات التي رفعته الى مطران في ١٩٤٧ أبريل سنة ١٩٤١ . وقد بنى الكثير من الكنائس ، وجدد القديم منها . كذلك وجه عنايته الى مختلف الأنشطة التابعة للكنيسة من مدارس وملاجيء ومشاغل . ولما كانت طهطا من أكبر المراكز للنشاط الكاثوليكي ، فقد شجع كهنته ووعاظه على ومشاغل . ولما كانت طهطا من أكبر المراكز للنشاط الكاثوليكي ، فقد شجع كهنته ووعاظه على شهيرية باسم « رسالة مار مرقس » ، استهدف من الأبحاث والمقالات التي نشرها فيها توضيح شهيدة الأرثوذكسية وإبراز الجهود الجبارة التي بذلها الآباء في الذود عنها . ففي عددها الأول من المسنة الخامسة (ينايرسنة ١٩٥١) كان المقال الرئيسي هو «عظة عن سقوط الشيطان » عن السنة الخامسة (ينايرسنة ١٩٥١) كان المقال الرئيسي هو «عظة عن سقوط الشيطان » عن كتاب «سلاح المؤمنين » للأنبا يوساب الأبع (١٠) . واستمر في نشر هذا الكتاب في سلسلة متتابعة من المقالات تدعيماً للتعاليم الأبوية في القلوب . ولقد بدأ هذا القس الشاب جهوده حتى متتابعة من المقالات تدعيماً للتعاليم الأبوية في القلوب . ولقد بدأ هذا القس الشاب جهوده حتى متتابعة من المقالات تدعيماً للتعاليم الأبوية في القلوب . ولقد بدأ هذا القس الشاب جهوده حتى

<sup>(</sup>۱) كان أسقفا على كرسى جرجا ، عاصر الأنبا يؤنس الثامن عشر (البابا اله ١٠٧٠ سنة ١٧٧٠ سنة ١٧٩٧) كما عاصر ثلاثة غيره من الباباوات المرقسية . وكان عالما ضليعا في العقيدة الأرثوذكسية . فلما أرسل الحبر الروماني رسالة الى الأنبا يؤنس يحاول فيها أستمالته هو وكنيسته القبطية الى الانقسمام تحت لوائه ، طلب البابا الاسكندري الى الأنبا يوساب ان يرد بنفسه على هذه الرسالة ـ راجع حد ٤ من هذا الكتاب ص ١٥٢ ، ١٦٨ - ١٨٢ .

وهو بعد شماس (باسم و يصا شنودة)، فنشرت مجلة الايمان إعلاناً عن كتاب أصدره بعنوان «التاج المفقود» يناشد فيه الشباب أمثاله بالاحتفاظ بعفتهم. وقد ظهر هذا الإعلان في عدد شهرى ديسمبر سنة ١٩٤٢ و يناير سنة ١٩٤٣ في آخر صفحاته.

ولقد شاء الآب السماوى أن يمد في عمر هذا المطران الجليل فعاش الى باباوية الأنبا شنودة الثالث (۱) (أطال الله حياته). ولقد انتدبه البابا كيرلس السادس ليرأس الوفد القبطى الذى ذهب الى روما ليتسلم رفات الكاروز الشهيد من يد البابا الروماني ويأتي بها الى القاهرة حيث أقيمت الاحتفالات البالغة الروعه احتفاء بمرور تسعة عشر قرنا على استشهاد هذا الكاروز الأمين: وكان ذلك في ٢٤ ــ ٢٦ يونيوسنة ١٩٦٨. وقد بدئت هذه الاحتفالات بالقداس الألمى الذى اشترك في تأديته مع البابا القبطى العظيم أنبا كيرلس السادس مندوبو الكنائس الأرثوذ كسية اللاخلقيدونية (١). ولما انتهت هذه الصلوات القدسية التي اهتزت لها القلوب، حمل البابا كيرلس بمعاونة بعض كهنته الرفات القدسة ووضعها في المزار الذي أقيم العلوب، حمل البابا كيرلس بمعاونة بعض كهنته الرفات المقدسة ووضعها في المزار الذي أقيم خصيصا لها تحت المذبح الرئيسي للكاتدرائية الكبرى التي أقيمت على أرض الأنبا رويس احتفاء بهذه المناسبة الروحية العظمي.

وعما يجدر ذكره أن الأنبا مرقس نشر كتيباً أنيقا سنة ١٩٤٩ بمناسبة اليوبيل الفضى لمدارس الأقباط الكبرى في أبوتيج وطها ، تتبع فيه غو هذه المدارس وتزايد عددها وعدد التلاميذ والتلميذات فيها . فقال في المقدمة : في سبتمبر سنة ١٩٢٤ وضعت نواة هذه المدارس من فصلين فقط ، ولم يتجاوز عدد التلاميذ آنذاك الأربعين . والآن وفي سبتمبر سنة ١٩٤٩ نرى هذه النواة وقد أصبحت شجرة عظيمة متفرعة الأغصان إذ قد صارت ست مدارس : واحدة ثانو ية للبنين ، وثالاثة ابتدائية واحداها للبنين ، وثانيتها للبنات في أبوتيج ، وثالثها مشتركة في طها ، وروضتان للأطفال مشتركتان : إحداهما بأبوتيج وثانيتها بطها . كذلك افتتح الأنبا مرقس قسماً داخليا سنة ١٩٤٦ للبنين الذين ير يدون الجيء اليه من مختلف القرى . وفي السنة عينها شرع نافته في بناء مدرستين ابتدائيتين : إحداهما في صدفا والثانية في أولاد الياس ....

وهكذا انشغل هذا الأب الساهر برعاية شعبه وتعليمه روحيا وعقليا.

9 الأنبا ثيئوفيلس سلس الزى الرهبانى فى دير الأنبا أنطونى باسم بطرس. ثم خدم فى كنائس الأراضى المقدسة وفى السودان عدة سنوات. ثم اختير رئيساً لديره فى آخر ديسمبر سنة ١٩٣١. وفى ١٩ مايوسنة ١٩٣٥ رسمه البابا يؤنس مطرانا على القدس الشريف وكرسى الشرقية مع احتفاظه برياسة ديره. وقد كان ممن يوصفون بأنهم «تخمروا فى الرهبنة» إذ

<sup>(</sup>۱) أي أنه عاصر خسة باباوات.

<sup>(</sup>٢) راجع ما جاء عن خلقيدون في الفصل الأول من حـ ٢ لهذا الكتاب.

قد تحلى بكل الفضائل الرهبانية ، ومن أبرزها فضيلة «الفرز» ( ' ) . فقد رآه كل من نال بركة التقديس أيام حبر يته جالساً على الكرسى الأسقفى في هيبة ووقار ، في صالون المطرانية ، يتلقى تهانى قناصل الدول وحاكم المدينة المقدسة ، صباح عيد القيامة المجيدة ، كها رآه المستيقظون في الفجر المبكر لابساً جلابية وعلى رأسة طاقية يغسل أرض الكنائس مع رهبانه وأتباعه ( ' ) .

ومن مآثره التى يجب ذكرها بالتقدير عطفه ورعايته المستمرة لجمعية السيدات القبطية لتربية الطفولة. ولم تقتصر هذه الرعاية على مدها بالمال ، بل كثيراً ما كان يحضر الحفلات السنوية لمدارسها. ومن أشيق ما حدث أن أطفال مدرسة السيدة العذراء بالمهمشة أقاموا حفلة بمناسبة انتهاء السنة الدراسية مثلوا فيها بعض أمثال السيد المسيح ، الى جانب بعض من سير الشهداء . وكانت الحفلة تحت رعاية الأنبا ثيئوفيلس الذى بلغ به الفرح بالأطفال ما جعله يوزع عليهم المدايا من عنده ، كما قدم خسمائة جنيه للسيدة رئيسة الجمعية تشجيعا للعمل الذى تؤديه (٣) . وكانت السيدات قد أعددن وجبة كاملة للأطفال تقديراً لجهودهم : وجبة من اللحم والخضار والأرز والحلوى والفاكهة . وكم كان شعورهن بالخيبة بالغاً إذ قد رفض الأطفال أن يأكلوا لأن «صوم الرسل ابتدا امبارح واحنا صاعين! » و بأزاء هذا الإصرار على الرفض يأكلوا لأن هموم أم قال لهم : «يا أولادى عليكم حل و بركة أن تأكلوا ما أحضرته لكم السيدات، وضعم بعلامة الصليب وانصرف .

ومن المحزن أن فـلاحـاً بـعزبة الديرببوش أطلق عليه الرصاص وهويتفقد الزراعة ونموها فأرداه قتيلا.

# حبيب حنين المصرى باشا يتحدث عن الانبا ثاوفيلس

نشرت جريدة الإنذار الغراء في عددها الصادريوم الاحد ٧ أكتوبر تخت هذا العنوان مايأتي:

«قال لنا صاحب السعادة الأستاذ حبيب المصرى باشا عضو المجلس اللى العام إن الكنيسة القبطية في مصر وفلسطين قد خسرت خير أحبارها العاملين بوفاة مثلث الرحمات الأنبا

<sup>(</sup> ١ ) ومعناها أن تعرف مع من تتكبر ومع من تتواضع .

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ وأشكر الله أن أبى وأمى وأخوتى وأنا ـ كلنا قد سعدنا برؤيته في الموقفين كما سعدنا باستضافته إيانا في مدينة ملك أ السلام وبحضوره حفلات جعية تربية الطفولة .

<sup>(</sup>٣) ومرة اخرى نذكر القراء أن هذا المبلغ يساوى عشرة أضعافه- إن لم يكن أزيد.

ثاوفيلس. فان آثاره في نهضة الكنيسة وأفكاره الشديدة في الإصلاح. وأعماله الباهرة في القدس، وفي أبروشيات الشرقية والمحافظات، أثبتت بحق أنه كان من نوابغ المفكرين. ولا يمكن أن يُنسى ممن زاروا القدس. أو تتبعوا ما بذله من الجهود في كل دائرة هناك. كيف كان نيافته رحمه الله وطيب ثراه يحتل في نفوس الناس من جيع الأديان أرفع مكانة بمبادئة السامية وأخلاقه العالية: وفضائله وطهارته. وإذا كانت الكارثة فادحة الى هذا الحد بفقده على غير أنتظار. فإنا نرجو الله ان يعوض الكنيسة بمن يسيرون على نهجه إلى الغايات الرفيعة ويحذون حذوه في الإصلاح والتعمير والتشييد والتدبير فقد عاش حياته وهو يخدمها. ومات وهو يجاهد في سبيلها ». أه

و «الوطنية» تقول إن سعادة الباشا برهن بشهادته هذه على نبله اذ قرر الحقيقة التى لمنسها بيده في زياراته المتكررة لفلسطين. وفي هذه الأعمال التي رآها رأى العين في القاهرة وبوش والشرقية والمحافظات مدة وكالته للمجلس اللي. وطالما كنت أسمع من سعادته هذه الإشادة والترنم بمناقب المتنيح الأنبا ثاوفيلس ولا سيا الإدارية والإصلاحية منها. وقد نشرت ما سمعته من سعادته في حينه عن هذا الحبر العظيم. وفي اعتقادي ان خليفة الباشا على كرسي وكالة المجلس رغم الخصومة القاسية التي بينه و بين فقيدنا جميعاً سينشر تقديره لفضائله عند عودته من لبنان باذن الله. فالشكر لسعادة النابغة الكريم الاستاذ حبيب المصرى باشا. لانه أحسن غيبة الراحل العظيم

# (الأنبا ثاوفيلس ــ الجرىء المقدام شهيد الواجب)

إن جمعية الشبان الأقباط الأرثوذكس لتعترف بالجميل لنيافة الراحل الكريم لتفضله بشمولها برعايته الروحية وتقديره لجهودها وتشجيعها على تأدية رسالتها في جميع مرافق الشعب القبطى الارثوذكسى الحيوية. وفي إن بكته انما تبكى فيه الجرأة الحقة والإقدام والمثابرة على رفع شأن الكنيسة والمحافظة على قوانينها وطقوسها. فقد كان رحمه الله حركة مستمرة يواصل ليله بنهاره لتنفيذ برنامجه الإصلاحي الذي قطف الشعب ثماره اليانعة حيث رفع شأنة وأعلى كلمته في وادى النيل وفي الأقطار الشقيقة لأنه كان من خيرة ممثلي الكنيسة المقدسة.

ففى القدس وفى المحافظات والمدير يات التابعة لابروشيته أصلحت الكنائس القديمة وتجددت وكشرت بجوارها الكنائس الجديدة ونشطت الجمعيات الدينية والخيرية حيث كان يشجعها ويمدها أدبياً ومادياً بما يلزمها للقيام برسالتها

أما عن دير الأنبا انطونيوس المشمول برئاسته فبفضله وإقدامه أصبح مفخرة للأقباط عموماً و ينبوع صلاح وثقافة حيث جمعت مكتبته المنظمة الكثير من الخطوطات والمؤلفات القديمة والحديثة. الدينية والاجتماعية مما رفع مستوى الدير وقاطنيه من الآباء الرهبان المحترمين. هذا

فضلا عن إنماء ثروة الدير ومتانة نظامه وتجديده من جميع الوجوه. أما عن مواقفه المشرفة الجريئة فى الدفاع عن حقوق الكنيسة وكرامة المجمع المقدس فحدث ولا حرج لأن الجميع يعلمون علم الميقين وقعائه المشهورة ودفاعه المجيد لإرجاع الحق دائما الى نصابه والزام الجميع باحترام المجمع المقدس وتنفيذ قراراته . وكم كان يتحمل فى صبر جميل من الافتراءات والادعاءات الباطلة الموجهة اليه . وكان رده الوحيد عليها الاحسانات مقابل الاساءات لا عن ضعف أو خوف إنما عن عبة مسيحية وسعى متواصل لا يجاد الوحدة القومية بين جميع أفراد الشعب و بين الاكليروس

وإنا لعلى يقين من ان الجميع في حسرة ولوعة على جهاده وخدماته وإصلاحاته وقلما يسد الفراغ الذي تركه شهيدنا في هذا الوقت العصيب. اللهم الا إذا عمل المجمع المقدس على تنفيذ رسالته باتحاد أعضائه اتحاداً قو يا يشمل الكنيسة وأبناءها جميعاً

جورج منصور جرجس \_ رئيس جمعية الشبان الاقباط الأرثوذكس (١)

من الباباوات المرقسين هم: الاتبا يؤنس الـ ١٩، الأنبا مكاريوس الثالث، الأنبا يوساب الشانى، ولكن بما أن عمله الراعوى الكبير قد ارتبط بالأنبا يؤنس الذى عرفنا أنه عينه ناظراً الشانى، ولكن بما أن عمله الراعوى الكبير قد ارتبط بالأنبا يؤنس الذى عرفنا أنه عينه ناظراً للمدرسة الرهبانية اللاهوتية بحلوان، كما منحه الكرامة الكهنوتية بعد ذلك، رأينا أن نربط بينه و بين هذا البابا الذى أولاه ثقته. ومع عظيم الأثر الذى أحدثه هذا الراعى الأمين إلا أنه معروف بعمله أكثر مما هو معروف بسيرته فهو أيضا ضمن الجنود المجهولين الذى يتحدث عنهم جهودهم.

ولعدم إمكانية الوقوف على معلومات عنه نسجل لمحتين عابرتين يدرك القارىء خلالها قيمة الجهد الذي بذله طيلة حياته:

تحريراً في ۲۱/۳۱ سنة ۱۱/۳۰ سنة ۱۹۳۸)

حضرة صاحب السعادة المحترم حبيب بك حنين المستشار الملكى

سلاما وتحية روحية \_ و بعد فقد كنت ممن حظوا أمس بسناع خطاب سعادتكم الممتع الذى جاء آية ودليلا على عبقر يتكم لما حواه من العبارات البليغة التى سحرت القلوب وملكت الأفئدة وتركت في النفوس أثراً لايمحى.

<sup>(</sup>١) جريدة الوطنية ـ الخميس ١٨ أكتوبرسنة ١٩٤٥ .

وإنى وحقك لمعجب بهذا الخطاب إيما إعجاب ومازلت ولن أزال أشيد بمدحه وأثرتم بذكره ضارعاً الى القدير أن يزيدكم من فيض نعمه

هذا وإنى أتشرف بأن أقدم لسعادتكم مؤلفي (علم اللاهوت) بمجلداته الثلاثة مصداقا لإعجابي ببراعتكم وعظيم إخلاصكم وأكون شاكراً لو تفضلتم وقبلتموه منى هدية إخلاص وتقدير

وتكرموا بقبول احترامنا وله الشكر دامًا ،

ناظر المدرسة اللاهوتية القمص ميخائيل (١)

#### المتنيح الايغومانس ميخائيل مينا

يرتعد القلم بين أناملي إذ أنعى لقراء « الإيمان » نجم الكنيسة الذي أفل وكوكها الذي هوى بنياحة الأب العلامة واللاهوتي العميق الايغومانس ميخائيل مينا ناظر مدرسة الرهبان اللاهوتية بحلوان والكاتب الأول لمجلة الإيمان وصاحب الموسوعة اللاهوتية والعظات الذهبية.

لاقى ربه فجأة بعد أن خدم جيله حسب مشورة الله تاركاً وراءه فراغاً لايسد وألماً لا يوصف: حياة مليئة بالثمار كلها نشاط وأنتاج لأنها حياة التكريس الكامل وحياة الخدمة المثالية.

كان نيح الله نفسه إذا ما وعظ بكى وأبكى لأنه يتحدث بالروح الى الأرواح والقلب الى القلوب. وإذا ما كتب، نقب عن أثمن الجواهر وبحث عن أغلى الكنوز فيقدمها تحفة نادرة للأجيال وهدية ثمينة للكنيسة.

كان معلماً للأحبار معنياً كل العناية بمن تضمهم مدرسة الآباء الرهبان التي أوكل اليه أمر تدبيرها ورعايتها. فلا غرابة أن بكته الكنيسة وحزن على رحيله الأقباط لأن الخطب فيه جلل والحسارة جسيمه.

غير أن إيمانـنـا ورجماءنـا الصالحين في الله براحة الخلود وسكني النعيم لهما أكبر معز لنا .

<sup>(</sup>١) يشير حضرة الأب المكرم الى خطاب كان ألقاه حبيب المصرى على طلبة المدرسة اللاهوتية التى كان قد أنشأها قداسة البابا الأنبا يؤنس، وبما هو جدير بالذكر أن هذا المعلم اللاهوتي الكبير كتب الى جانب مؤلفه الفسخم المشار اليه عدة كتب ومقالات عن العقيدة الأرثوذكية الصميمة، ومن أهم هذه الكتب «تحفة هذا الجيل في شرع التوراة والانجيل» الذي نشرته مجلة الأبيان تباعاً ابتداء من العدد الثاني للسنة السادسة والعشرين الصادر في بابة سنة ١٦٧٣ ش = أكتو برسئة ١٩٥٦.

ففى سبيل الله قضت هذه النفس الكرعة وفى سبيل الخدمة والرسالة جاهدت الى النفس الأخير. ولم تلق العلم من يدها حتى ودعت الجسد على رجاء اللقاء.

فالى موضع النياح الأبدى أيها الواعظ المؤثر والأب الروحى حيث الأربعة وعشرين قسيساً ولا تنسى أن تذكرنا أمام عرش النعمة لننظر الى نهايتك فنتمثل بايمانك،

غطاس بشاره (۱)

٣٨ ب\_ العلمانيون.

#### العلامة عازر ارمانيوس

هو الأب عازر الراهب النقى بدير الانبا بولا بالصحراء الشرقية \_ كان رحمه الله صيدليا كسراً خدم الجيش المصرى بالسودان برتبة يوز باشى وحضر وقائع فتح السودان وأنعم عليه بمداليتى الحرب السودانية \_ ثم تعين كبير صيادلة القصر العينى. وقام بتدريس فن الاقر بازين بمدرسة الحكيمات بالقصر. ثم ترك خدمة الحكومة وفتح صيدلية السلام التى خدم بها الفن والإنسانية فى شخص الفقراء

اشهر رحمه الله بالصبر والتقوى. تزوج وماتت زوجته وتركت له ابنين رباهما أحسن تربية . ولكنها ماتا في شرخ الشباب الواحد بعد الآخر. فقابل جميع هذه الكوارث بالصبر الجسميل . وختم حياته بدخول دير الأنبا بولا وانقطع للعبادة والنسك وتنيح في ٢٥ نوفم ١٩٤٠. نيح الله روحه في فردوس النعيم (٢)

٣٩ـــ إنه مادام الهدف من دراسة التاريخ هومعرفة أمجاد كنيستنا فان هذا الهدف بعينه يحتم علينا الحرص على التراث الأبوى . ومثل هذا الحرص نراه وإضحاً فيا يلى :

أطلعنا حضرة الأستاذ الكريم يوسف أفندى جرجس سكرتير القصر البطر يركى على. وثيقة تاريخية عظيمة القيمة ، وهي عبارة عن درج مخطوط طوله أربعة أمتار وعرضه ١٦ سنتيمتر

<sup>(</sup>١) مجلة الأيمان عدد اللسنة السادسة والعشرين: توت سنة ١٦٧٢ ش (سبتمبر منة ١٩٥٦) ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) مجلة نهضة الكنائس ــ أبريل سنة ١٩٤١ ــ ص ٦٣

على رأسه جملة «بسم الله الرؤوف الرحيم » وتحتها جملة «يا الله الخلاص » بالخط الديوانى الكبير، «رئيس الكهنة يؤانس سنة ١٤٨٤ للشهداء » مكتوبة باللغة القبطية و بالحبر الأحمر وصادرة من غبطة البطريرك ومبصومة بخاتمه القبطى على شكل قربانة . الى أبناء الكنيسة اكليروساً وشعبا بمصر والقاهرة وضواحيها ، يذكر فيه أمانة الكنيسة مفصلة منذ خلقة آدم ، وعقيدة التثليث والتوحيد ، وسر التجسد الكريم ونبوات الأنبياء عنه الى ان أخذ يوضح عقيدة الكنيسة فى طبيعة المسيح الواحدة قال :

«نعترف بابن الله المولود من الأب خاصيا أزليا قبل كل الدهور، وولد من مرم العذراء بالجسد في آخر الأزمان من أجل خلاصنا ، كما علمنا بولس المغبوط اذ يقول: إنه لما دنا كمال الزمان أرسل الله ابنه ، فكان من امرأة ، وهذا الواحد هو الآله ، وهو ابن الله بالروح ، وهو ابن الله بالروح ، وهو ابن الله بالروح ، وهو ابن الأنسان بالجسد ، ولسنا نقول عن هذا الابن الواحد إنه طبيعتين ، واحدة نسجد لها وأخرى لا نسجد لها ، بل طبيعة واحدة لله الكلمة ، تجسدت ، نسجد لها مع الجسد ، سجدة واحدة ، ولا نقول باثنين : واحد هو ابن الله بالحقيقة وله نسجد وآخر انسان من مرم لا نسجد له ، وإنه صار ابن الله بالموهبة مثل البشر ، بل الذي هو من الله ، وهو الله كما قلنا سابقا ، وهو ابن واحد لله ، هو هو المولود أيضا عن مرم بالجسد في آخر الأزمان وليس هو آخر كما قال الملاك للعذراء مرتمرم

عندما سألته قائلة : كيف يكون لى هذا وانا لم أعرف رجلا قط ، فقال لها روح القدس يحل عليك وقوة العلى تظللك ومن أجل هذا الذى تلديه قدوس وابن الله يدعى .

فالذى ولد من مريم البتول هو ابن الله بالطبيعة ، وهو الاله بالحقيقة وليس بالنعمة ولا بمشاركة اللاهوت ، هو إنسان بالجسد وهو ابن الله بالروح وهو الاله الوحدانى ، وتألم بالآلام التى لنا كما هو مكتوب إن المسيح تألم بالجسد عنا ، وهو غير متألم بالروح ، وقال أيضا بولس الرسول إن الله لم يوفّر ابنه وحيده بل بذله عنا جيعا ، و بقى بحاله دائما بدون تغير لأنه غير مستحيل باللاهوت كما قال النبى إنى أنا الله ولم أتغير ، ومات بموتنا عن خطايانا لكى يبيد الموت بموته كما قال الرسول : اذ يقول ابتلع الموت بالغلبة ، وأين شوكتك ياموت ، وأين غلبتك ياجحيم ، مات المسيح عن خطايانا كما فى الكتب ، و بقى بحاله دائما غير مائت باللاهوت ، وغير مضبوط بالموت ، كقوة الله الآب غير المتألمة ، كما قال بطرس الرسول . إن الموت لم يستطع أن يضبطه . وصعد إلى الساء وجلس عن يمين الآب أعنى الكلمة بجسده الذى رفعه عن الأرض . كما قال داود النبى : قال الرب لربى اجلس عن يمينى حتى أضع أعداءك تحت موطىء قدميك ، فهو غير عوى باللاهوت ، وهو يحوى مع الأب كل الأماكن ، هو أبدى من ابدى وهو مع أبيه أزلى كقوة الله الآب غير المدركة كقول بولس الرسول : «إنه قوة الله ، وحكمة الله ، و يأتى هذا الاله الواحد الوحيد ابن و يبين أفكار القلوب . و يأتى بكرامة . و يلوم كل واحد كاستحقاقة » .

فالذى يعلم غير هذا التعليم ، الذى هو من كتب الله المقدسة و يقول إن ابن الله هو غير الانسان المولود من مريم ويجعلوه ابناً بالنعمة مثلنا حتى أنهم جعلوه اثنين ، واحد طبيعى هو ابن الله ، وآخر بالنعمة هو الانسان الذى من مريم العذراء . والذى يقول إن جسد الرب من السها وليس هو من مريم العذراء أو إنه استحال باللاهوت إلى الناسوت أو اختلط معه أو تغير أو إن لاهوت الابن تألم أو إن الجسد الذى للرب غير مسجود له كأنه جسد انسان فقط . ولا يقول إنه مسجود له ، لأنه جسد الرب الاله فهذه الكنيسة المقدسة تحرمه اذ سمعت العجيب بولس وهو يقول : « إن بشركم أحد بغير ما سمعتموه منا فليكن محروما » .

وهنا استشهد بأقوال ساو يرس بطر يرك انطاكيا ، وإغناطيوس ، وغر يغور يوس وهنا استشهد بأقوال ساو يرس بطر يرك انطاكيا ، وإغناطيوس ، وغر يغور يوس الثاولوغس و باسيليوس و بوليدس ، و پُرلكس ، وأثناسيوس ، وكيرلس عمود الدين ، وديسقوروس ، التي تدعم ما سبق قال :

فنحن نحرم نسطور الكافر القائل بطبيعتين وأقنومين ومشيئتين وفعلين وإرادتين ، ونحرم أوطاخى القائل إن الكلمة استحال وصار جسداً لطيفا ، لأنه قال بطبيعة واحدة ولم يعترف ويحقول بغير اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة . ونحرم المجمع الخلقيدونى القائل بطبيعتين ومشيئتين وفعلين وإرادتين تابعتين كقول لاون بطركهم القائل عن الاله الكلمة إنه صورتان كل واحدة تفعل العجائب وأخرى ملقية للشتائم

وأما نحن فنعترف بأن ربنا يسوع المسيح أخذ جسداً كاملا من سيدتنا كلنا والدة الاله القديسة الطاهرة مرتمريم وجعله واحداً مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة ولا تغيير. وأعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطى. وأسلم ذاته عنا على خشبة الصليب المقدس بإرادته وحده، ونعترف ونؤمن بأن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا غمضة عين.

ثم ختم هذا الطرس البطر يركى بحض شعبه على التمسك بعقيدة الرسل والآباء ، ولا يميل الى التعاليم الأجنبية والذئاب الخاطفة ، ثم منحهم البركة الرسولية ، وأرَّخه هكذا : وكانت كتابة هذا الدَرَج الشريف يوم الاثنين المبارك خامس عشر ابيب سنة ١٤٨٨ ش للوافق ١٤ ربيع الثانى سنة ١١٨٦ هلالية هجرية

### وقد كتب في نهاية هذا الدرج الأسقف أنطونيوس ما يأتي : \_\_

«أنا الحقير انطونيوس أسقف الأقباط اعترف بهذه الأمانة التي لآبائنا القديسين الأب المعظم أنبا كيرلص بطريرك الاسكندرية. والقديس أثناسيوس وأبينا القديس ديسقورس، والأب الفاضل ساويرس بطريرك انطاكية. وأحرم لاون القائل: إن في ابن الله فعلين وطبيعتين. وأحرم المجمع الحلقيدوني وكل من يقول بقوله أو يعتقد بأمانته وأحرم مرقيان و يلثرية

زوجته ، وأنا الحقير أنطونيوس أكون محروما إن كنت أرجع الى دين الافرنج مثل ما كنت القائلين بالطبيعتين والمشيئتين بل أعترف بطبيعة واحدة لله الكلمة المتجسدة (١)

والأنبا يؤنس الثامن عشر هو البابا السابع بعد المئة ، وقد وردت سيرته في حد ٤ من هذا الكتاب ص ١٤٨ ـ أما الأنبا أنطونيوس الذي جاءت كلماته تحت ما كتبه البابا الكتاب ص ١٤٨ ـ أما الأنبا أنطونيوس الذي جاءت كلماته تحت ما كتبه البابا الكرم ، فقد حدث له أن وقع تحت تأثير الكاثوليك وترك كنيسته كما ورد على ص ١٦٢ . ولقد فرحت فرحاً عظيا لعثوري على هذه الوثيقة لسبين :

أولان التواضع العجيب الذى اتصف به الأنبا يؤنس الثامن عشر، إذ نرى من رسالته كيف أنه أوضح العقيدة الأرثوذكسية بجلاء، ثم استحث شعبه على التمك بها. ومع ذلك فحينا أراد أن يجيب على المناورة الرومانية بعث الى الأنبا يوساب بن الأبح طالباً إليه أن يكتب الرد (ص ١٦٣ و١٦٨ ).

ثانياً إن المعلومات التي كانت في متناولي يوم الكتابة عن الأنبا يؤنس الثامن عشر وعن عصره لم ترد فيها توبة الأسقف الذي كان قد استماله إغراء الكاثوليك. ولكننا نرى من الوثيقة المنشورة هنا أنه كتب بخط يده معلنا توبته. إذن فكلما فتشنا في الكتب ازدادت معرفتنا وازداد إدراكنا بقيمة تراثنا الكنسي.

٣٩ ب\_ ولئن كان الحرص على تراث الماضى ذا قيمة عظمى، فإنه يستلزم بالغرورة الحرص على القيم الأدبية الروحية حاليا . لهذا نجد أنه حتى ساعة خلو الكرسى المرقسى يؤدى القائمقام البطريركى الأمانة التى وضعت على عاتقه رغم كونها مؤقتة ، لكى يسلم الوديعة المؤتمن عليها الى البابا ساعة أن يجىء كاملة قدر استطاعته . وهذا ما حدث بعد انتقال الأنبا يؤنس الدالى الفردوس ، إذ قد تعاون القائمقام الباباوى مع المجلس الملى و وكيله للدفاع عن حق الاحتفاظ بكيان العائلة المسيحية وفقاً لتعاليم سيدها . وإليكم نص المذكرة التى رفعوها الى المسئولين فى الحكومة عن هذا المبدأ الحيوى :

وننشر فيا يلى نص المذكره التى أقربها الجمعية العمومية للمجلس الملى العام فى جلسة يوم ٢٥ يناير الماضى وقدمها نيافة قائمقام البطريرك الى رفعة مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء ومعالى محمد صبرى أبوعلم باشا وزير العدل وسعادة على زكى العرابى باشا رئيس مجلس الشيوخ وسعادة عبد السلام فهمى محمد جمعه باشا رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون المواريث والوصايا قبل عرضه على مجلس الشيوخ

<sup>(</sup>١) عن مجلة جعية نهضة الكنائس بعدها الصادر في يونيوسنة ١٩٤٩ ص ١٤٨-١٤٨.

ُ وقد أعد هذه المذكرة حضرة صاحب السعادة الأستاذ حبيب المصرى باشا وكيل المجلس اللي العام في ذلك الوقت

١ -- اتصل بالجلس اللى العام للأقباط الأرثوذكس أن مجلس الشيوخ سينظر بجلسة اليوم في مشروع قانون يقضى بأن تكون أحكام الشريعة الإسلامية هي قانون البلد في يتعلق بالمواريث والوصايا.

٢ أما فيا يتعلق بالمواريث فان الذى جرى عليه العمل إلى الآن إنه فيا عدا حالة اتفاق ذوى الشأن على تطبيق أحكام دينهم فيها يجرى توزيع التركة على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.

ولكن المشروع المعروض الآن يتجاوز مسألة التوزيع ذاتها إلى مسائل أخرى هى من صميم الأحوال الشخصية ومن صميم النظام العائلى. مما لا يجوز إطلاقا أن تطبق فيه غير أحكام القانون الدينى لذوى الشأن وأخص تلك المسائل ما يتعلق بصحة الزوجية و بصحة النسل فان مالزوجية قائمة فى كلا الشريعتين الاسلامية والمسيحية على قواعد مختلفة

فالإسلام يبيح تعدد الزوجات. والنصرانية تحرمه. والإسلام يبيح الطلاق والمذاهب النصرانية التي تسمح به استثناء ولضرورة قصوى لا تجيزه إلا بشروط وقيود شديدة وعلى أن يصدر به حكم قضائي نهائي من المحكمة الملية المختصة. فضلا عن أن الزوجية المسيحية عقد ديني لا يتم بالا تفاق بين الزوجين فحسب. بل هو لا ينعقد إلا بإتمام الطقوس والمراسم الدينية على يد الكاهن بحيث إنه عند عدم إتمامها لا يكون لهذا الزواج وجود قانوني

كذلك الحال بالنسبة لثبوت البنوة. فان الولد لا يعد في الشرائع المسيحية ولداً شرعياً إلا اذا ثبت انه مولود من زواج تم على الوجه الديني الصحيح. وكل إقرار بالبنوة يصدر من الأب في ورقة رسمية أو غير رسمية لا قيمة له مالم يثبت أولا أن الأم زوجة شرعية للأب في حين أن الإقرار بالبنوة يعد صحيحاً في الشريعة الإسلامية متى تم طبقاً للشروط والأوضاع الشرعية من غير بحث في أمر الرابطة الزوجية بين الأبوين.

فاذا اعتبر القانون أن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الواجبة التطبيق في كل ما يتعلق بالميراث لا من حيث التوزيع وحده ولكن من حيث أسباب الميراث كذلك ومن حيث كل ما يتصل بالميراث من دعاوى فرعية فسيكون الاثر المترتب على ذلك أن الشؤون العائلية للمسيحيين من زواج ونسب تخضع لقواعد وأحكام مخالفة لأحكام دينهم لاسيا وهذه الشؤون لا تثار على الغالب إلا بمناسبة دعاوى الميراث. وقد يلحق بنسب رجل شخص لا تربطه به رابطة طبقا لأحكام دينه و بذلك تتزعزع دعائم نظام الأسرة لدى المسيحيين. وهو ما تأباه عدالة المشرع

المصرى الذى يكفل لجميع الناس على اختلاف العقائد المساواة التامة أمام القانون. و يكفل لهم حرية العقيدة و يكفل لهم على الأخص إحاطة نظام الأسرة لديهم بسياج من أحكام دينهم

ولهذا فان المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس يتقدم للحكومة المصرية وللبرلان المصرى . باسم الأقباط عموما طالباً لما لهم على حكومتهم وأمتهم من حق الإنصاف وحق المطالبة بتدعيم نظام الأسرة لا بإضعافها أن يقف المشروع عند حد توزيع التركة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . فإذا ثار أى خلاف على مسألة الزوجية . أو مسائل النسب أحيل الفصل فى هذا الخلاف أولا إلى الجهة الملية المختصة

٣- أما فيا يتعلق بالوصايا. فإن الحكومة تعلم أن وصايا غير المسلمين عامة كان يطبق فيها لغاية سنة ١٩٣٤ أحكام دين الموصى. وقد جرى التشريع وجرى القضاء على ذلك دواما. ولم يتغير الأمر إلا من عهد صدور حكم من محكمة النقض فى سنة ١٩٣٤ يخالف تلك القواعد. ويقضى بتطبيق الشريعة الإسلامية فى أمر الوصايا. ثم صدر حكم آخر من محكمة النقض بهذا المعنى فى سنة ١٩٤٣ ولكن معظم الأحكام السابقة ومنها أحكام محكمة النقض والمحاكم المختلطة بل والمحاكم الشرعية كانت مجمعة على وجوب تطبيق القانون الدينى للموصى.

وتعلم الحكومة أن غير المسلمين عموما على اختلاف أديانهم ومذاهبهم جهروا بالشكوى من تطبيق أحكام دين غير دينهم في أمر الوصايا . وطالبوا بأنه مادام التشريع المصرى لا يضع للوصايا قانوناً مدنياً محضاً ومادام يجرى على اعتبار الوصية من المسائل الشخصية التي يطبق فيها حكم الدين فيا يتعلق بالمسلمين فن العدل أن يطبق على غير المسلمين أحكام دينهم كذلك وإلا كان في هذا تفرقة في المعاملة لا توحيداً

4 وكان المجلس اللي العام للأقباط بل كان غير المسلمين كافة يتمنون لو أن الحكومة عالجت مسائل الأحوال الشخصية كلها علاجاً عاما كما وعدت في خطاب العرش السابق بتشريع شامل يقطع كل أسباب الشكوى. فان لغير المسلمين شكاوى عديدة في الوقت الحاضر، فنظام الأسرة مهدد. وهو عرضة لعدم الاستقرار وللكثير من المتاعب بسبب اشتراك المحكمة الشرعية والمحكمة الملية بالاختصاص وادعاء كل منها أنها صاحبة ولاية القضاء في الدعوى المرفوعة الها و بسبب عدم تحديد القانون الواجب التطبيق في كل حالة تحديداً دقيقاً عادلا

والمجلس الملى العام والأقباط جميعاً بل وغير المسلمين عموماً. واثقون كل الثقة أن الحكومة العادلة معنية بهذا الأمر أشد عناية. وأنها لن تنسى وعدها لهم

فن المصلحة إذن عدم تجزئة هذه المسائل ومعالجتها كلها معاً . لأنها متصلة فيا بينها أتصالاً وثيقاً وإذا كان لابد من تمرير مشروع القانون الخاص بالميراث في الوقت الحاضر فليقصر أمره على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيا يتعلق بتوزيع الأنصبة بين الورثة مع الاحتفاظ للقانون الملى. وللقضاء الملى. بمسائل الزوجية والنسب المتفرعة عنه وتأجيل ما يتعلق بالوصايا الى التشريع العام الذي تعتزم الحكومة التقدم به للبرلمان طبقاً لوعدها.

وفيا يلى نص الكتاب المرفق بهذا القرار، والموجه الى حضرات من ذكرنا اسهاءهم فى صدر هذا القرار، وهو بعد الديباجة:

«أتشرف بأن أرسل لحضرتكم مع هذا صورة القرار الذى أصدرته الجمعية العمومية المجلس اللى العام للأقباط الأرثوذكس فى شأن المشروع المعروض على البرلمان باعتبار الشريعة الإسلامية هى قانون البلد في يتعلق بالميراث والوصايا وإننا لشديدو الرجاء فى أنكم ستعيرون هذا الموضوع الخطير ما هو جدير به من عناية ، وبما يتفق مع ما عرف عن المشرع المصرى ، والسلطات المصرية عامة من رحابة الصدر والاستمساك بروح العدالة ، ومن رعاية كل ما يتعلق بنظام الأسرة المصرية ... »

قائمقام البطر يرك الأنبا يوساب

• 3 — « ستى من التاريخ » : قد يستغرب القارىء من هذه التسمية والكتاب الذى ترك بيده خاص بالتاريخ من بدايته الى نهايته . ولكن الأنبا ساو يرس أسقف الأشمونين الذى ترك لنا ستاً وعشرين كتابا غير موسوعته الضخمة عن بطاركة الاسكندرية ، معروف لنا بكتاباته ومع ذلك فهو جندى مجهول ! ولما كانت شهادة الذين هم من خارج لها أثر قوى رأينا تكريم الأسقف البحاثه باحدى هذه الشهادات :

### بطاركة الكنيسة المصرية للمؤرخ ساويرس بن المقفع

ألقت الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف أستاذة التاريخ المساعدة بجامعة عين شمس . عاضرة قيمة عن تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية . وكان ساويرس بن المقفع أسقف الأشمونيين أهم مرجع اعتمدت الدكتورة عليه

وقد ذكرت أن العلماء والباحثين في تاريخ مصر الإسلامية اعتمدوا في دراساتهم وأبحاثهم على مؤرخين مسيحيين ، ولكنهم اهملوا ساو يرس بن المقفع وذلك لأنه أرخ للكنيسة والبطاركة فظنوا خطأ أنه أهمل التاريخ الاسلامي وقالت إن ساو يرس مزج بين التاريخ والدين

فيا كتب. وقد استمد دراساته من الوثائق القبطية واليونانية التي كانت محفوظة في الأديرة والتي كتبها شهود عيان، فضلا عن الأحداث التي وقعت أثناء حياته

واهتم بمدينة الاسكندرية وبين أهميتها التاريخية والتجارية. وسماها المدينة العظمى لأنها كانت مقرا لبطريركية الأقباط

وأوردت الدكتورة فى محاضراتها ألفاظا كثيرة قبطية و يونانية منها أسهاء مدن وقرى مصرية لم يرد ذكرها فى المؤلفات والمعاجم وإنما ذكرها ساو يرس فى مؤلفاته

٤٠ ب واستكالاً للخطبة التي ألقاها فضيلة الشيخ الشرعى في الاحتفاء بعودة قداسة
 البابا يؤنس من اثيو بيا ، نسجل ما كتبه مواطن كريم في مقاله الذي له قيمة خاصة هذه الأيام :

# الدين لله والوطن للجميع بقلم الأستاذ إبراهيم محمود الورداني

إذا كنت تلبية لداعى الضمير والحق قد أتيت على بعض الحوادث الدالة على وفاء القبط لمصر ولأسرة محمد على فإنصافاً لهم أمام الناس والتاريخ أذكر تلك الحوادث التى تبرز دالة على وطنية كالشمس لا ينكرها سوى الأعمى .. بل وسيقتنع بهذه الحقائق من لازم القبطى في عبادته العامة والخاصة وسمعه في خلوته يدعولولى الأمر بل يراها من يزامله في عمله و يراه مثل الأمانة والجد والنزاهة في تجارته وصناعته وزراعته و وظيفته تحقق أن من كان وفيا لعمله كان وفيا لأمرته و وطنه وحاكمه

وأذكر عملى سبيل التدليل ما أطلعت عليه من هذه الحوادث التي ربما لولا حدوثها لتغير مجرى التاريخ في مصر

إحداها وهى لأحد بطاركتهم المعاصرين لمحمد على الكبير (وقد غاب على أسمه) (١) أتاه سفير قيصر الروس موفداً من قبل سيده ومتلطفا قائلا إنه مستعد لتقديم الحماية للقبط. وكان أن أجابه غبطته برزانة. «أهل سيموت قيصركم أو من الخالدين؟» أجابه «سيموت» فقال البطريرك على الفور «قل للقيصر إنا تحت حماية القيصر الذي لن يموت». وبذا رجع السفير فارغا

<sup>(</sup>١) هو الأنبا بطرس الجاولي البابا المائه والتاسع سنة ١٨١٠ ـ سنة ١٨٥٠ .

ثانيها كان الجالس على عرش مار مرقس هو البطريرك كيرلس الرابع المسمى بأبى الإصلاح لكثرة ما أنشأه من مدارس ومعاهد منها المدرسة الكبرى الباقية لليوم والتى تخرج منها الكثير من رجالات مصر مسلمين وأقباط استدعاه والى مصر وقتها وأظنه عباس الأول وقال له «هل لا يريد القبط إعفاءهم من الجهادية أسوة بالأعراب؟ » فأجابه «القبط هم أبناء مصر وهم أولى من غيرهم بالدفاع عنها فكيف يطالبون باعفائهم؟ » فأجابه الوالى اذاً هل تنشىء لهم وحدات خاصة ؟ \_ أجابه «كلا بل يعاملون كغيرهم من أبناء الوطن و يكونون معهم فى الوحدات العامة كأبناء عائلة واحدة » .

ثالثا حادثة البطريرك الراحل مع السفير البريطاني يوم رجاه أن يأمن القبط بالوقوف على الحياد إبان الثورة الكبرى وكانت النتيجة أن تعانق الصليب مع الهلال.

قل لى بربك وحالة مصر على ما وصفها نقلا عن كل تواريخ البلد ومن رآها من الأحياء. أهل كان يأبي الانكليز أن يخلقوا جيشاً من القبط الذين شهد لجنودهم أكبر قواد العالمين نابليون بونابرت بعد تسريحهم للعرابيين

كلنا يعلم أن الانكليز من ذلك الحين كثرت مساومتهم للقبط على مصر فهل كانوا يرفضون السيادة على الكنيستين القبطية والحبشية والرقابة على طريق الهند وقناة السويس لقاء تسليم السيطرة بالإدارة والجيش لبنى القبط أو هل كان من المتعذر على نصف مليون قبطى تجنيد مسليم أو من المقراعنة الأشداء واستلام مقاليد مصرهم الخالدة وتمكين الأواصر بمعاهدة العائلات البريطانية والاستعانة بمشورة البريطانيين لو أرادوا ؟!

أظن أن أكبر المتبجحين لا يستطيع إنكار ذلك وإلا قلت له ما ورد من أجمل الشعر العربي بالبردة

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وتنكر النفس طعم الماء من سقم

ظننا كلنا لا نستطيع إنكار ذلك ونحن بالأمس القريب لم تكن رقابنا في يد أكثر من عشرة آلاف جندى انجليزي ولم تزحزحهم أشباراً بعد أكثر من نصف قرن الا بالجهود الجبارة بعد. مناضلات وثورات وتضحيات ومعاهدات. بل ها هم لا يزالون على الأبواب والله أعلم بما في الغيب، إن كنا سنستقر في زحزحتهم الى الأبد بصفوفنا الموحدة أو تتفكك هذه الرابطة.

رابعاً \_ آتيك بالحادثة الرابعة و بطلها ماهر باشا والدكتور احمد ماهر وهى أن سمو الخديوى السابق رافق ماهر باشا لحلفا . وهناك استعرض الجيش و بعدها بناء على مشورة الباشا انتقد الخديوى الجيش وعلى رأسه لورد كتشر والضباط الانكليز وحنق كتشر وأبلغ الأمر تلغرافياً لكرومر ولخارجية بريطانيا طالباً الترضية أزاء هذه الإهانة فطلب من سمو الخديوى أن لا يدخل العاصمة قبل الاعتذار .

فأسرع رئيس الحكومة رياض باشا لابلاغ الخديوى الأمر وهو بالطريق جد الجد وتحرج الموقف وصعب الأمر على ولى الأمر وسيد البلاد الشرعى وكيف يقوم بالاعتذار العلنى لضابط من خدامه عن حق من حقوقه .

أتعرف كيف حل الإشكال وهدأت العاصفة التي شاهدها كثيرون من الأحياء وأظن الحاج أحمد شفيق باشا رواها في مذكراته ــ حلها بطرس غالى بثاقب رأيه .

و بعد المفاوضة مع اللورد كرومر أقنعه أن يكون الاعتذار بالتركية و يتلى أمام الجنود لأنها لغه الباب العالى صاحب السيادة . و بعد لأى أذعن كرومر ونشر الأمر العسكرى بالإعتذار بالتركية وتلى أمام الجنود وهم لا يفقهون منها أكثر مما أفهم فى السنسكر يتى وهدأت العاصفة .

و يروى الحاج أحمد شفيق عن صديقه بطرس غالى مايلى: كانت الحرب بين كرومر وسمو الخديوى سجالا. وكان الأول لا يعبأ بالأتيكيت أو أصول البروتوكول إذا أراد مقابلة الشانى فإذا قابله اختار أردأ الأوقات مناسبة كوقت القيظ وشدته ، استاء صاحب السمو وطلب من رئيس الوزراء مصطفى فهمى باشا والد أم المصريين أن يتوسط فى الأمر. ولما كانت هناك صداقة بين اللورد والرئيس ولازم الاتيكيت شهراً من الزمن و بعده عادت ( رعه لعادتها القديمة ) فاضطر صاحب السمو أن يستفتى حلال المشكلات فى الأمر فحله بكيفية لا يدركها إلا دهاقين السياسة بأن اتصل بسفراء الدول العظمى فى مصر وسألهم هل تر يدون المساواة بسفير بر يطانيا فى مقابلة الخديوى بلا أستئذان وإذ أجابوه بنعم طلب مهم أن اكتبوا هذا رسميا وقدم بطرس الطلبات لكرومر مشفوعة بجواب منه طالباً استفتاء وزير خارجية بريطانيا .

هال اللورد الأمر وخشى اطلاع الخارجية عليه فقال لبطرس ليس لى هذا الامتياز. وعندها طلب منه بطرس أن يجيبه كتابة بالأمر لإخبار السفراء بأن هذا ليس صحيحاً. ففعل كرومر وأصبح صكاً عليه يراعى بموجبه الاتيكيت الى أن رحل بحمد الله جل جلاله.

الحادثة السادسة معاهدة السودان: كان من الدواعى التى دفعت (تعلل بها) خالى المشؤوم لاغتيال المغفور له بطرس باشا غالى معاهدة السودان فاضطررت الى درسها كغيرها من أعمال بطرس.

سألت صديقاً لى يسمى « ا . ص » وكان يشتغل بالصحافة أبان الحملة على السودان و بعد الاستيلاء عليه فقال ( ألح كرومر على بطرس بصفة أن الأخير وزير خارجية مصر لعقد معاهدة أبعد مدى من الحالية ) فاستمهله شهرين من الزمن يستشير فيها الباب العالى صاحب السيادة على مصر وأطلع الخديوى ومجلس النظار على الأمر وعلى رأسهم مصطفى فهمى باشا

مر الشهران وطالب كرومر بالتوقيع على المعاهدة والباب العالى أو عبد الحميد قد أصم أذنيه رغم ما أرسل له من برقيات ليربك الخديوى انتقاماً من أعمال جده البطل إبراهيم باشا استفتى بطرس الخديوى والمجلس فخولاه التوقيع و بعد أن صحح وحور وقعها بالحالة التى نراها . ولا يعرف القارىء قيمة محافظتها على حقوق مصر إلا إذا عرف الحادثة الآتية .

سنة ١٩٢٤ بعد مقتل السردار لى ستاك نقل روتر للعالم أجمع أن انجلترا طلبت من عصبة الأمم الحكم لها بالانتداب على السودان وقدمت مستنداتها ولم يحدث شيء بعد ذلك .

أتعرف ماذا حدث سنة ١٩٣٠؟ قال الراوى ـ جلست مع صديقى (ف. س) بالقهوة المقابلة لتمثال ابراهيم باشا فاخبرنى أنه وهو يودع بالأمس صديقه (ب.ك) البريطانى أسر اليه الأخير بالآتى (لقد أعطانا بطرس خازوقاً في معاهدة السودان لم ندركه إلا بعد هذه السنين الثلاثه والثلاثين (استدرجه الصديق قائلا وكيف ذلك؟ فقال السر (قدمنا مستنداتنا سنة ١٩٢٤ للعصبة فرفضتها بحجة أن الشركة المدونة بالمعاهدة هي شركة بالإدارة لا بالملكية ولأسباب غيرها وجهة رأينا أننا إذا استمررنا في القضية سيكون حكم العصبة لصالح مصر في السودان فسحبنا القضية)

أبعد كل هذا يعد القبط غير أو فياء لمصرهم ؟ أولا ينطوون على الولاء للعرش\_ أستغفر الله من هذا الباطل.

اللهم ألهمنا عقولاً تدرك وعيوناً تبصر لنعرف أن الدين لك وحدك وأن الوطن لنا أجمعين .

ابراهیم محمود الوردانی (۱) بدمنهور

<sup>(</sup>١) عن الجلة الجديدة لصاحبها ومحررها سلامة موسى العدد ١٩٨ الصادر في ٣ أبريل سنة ١٩٣٨ ـــ ص ١٠ - ١١ .

# من تعاليم الكنيسة الأرثوذ كسية انبثاق الروح القدس من الآب

بقلم نيافة الانبا غريغوريوس

يتلخص موقف الكنيسة الأرثوذكسية بالنسبة لقضية انبثاق الروح القدس من الآب ، ورفضها لإضافة (والابن) التي أدخلها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية على قانون الإيمان، في النقاط الآتية:

(أولا) إن المسيح له المجد عندما تكلم عن موضوع الإنبثاق، قال صراحة «ومتى جاء المعزى الذى سأرسله أنا إليكم من عند الآب، روح الحق الذى من عند الآب ينبثق، فانه سيشهد لى» (يوحنا ١٥: ٢٦).

و يلاحظ أن هذا النص هو الوحيد، الذي يرد فيه تعبير ( الانبثاق) بالنسبة للروح القدس والآب. القدس والآب.

ولقد ورد في الإنجيل أن ( الابن ) ( يرسل ) الروح القدس في المواضع الآتية :

١ ــ ( لوقا ٢٤ : ٤٩ ) :

« وها أنا ذا أرسل إليكم ذلك الذي وعد به أبي ، فامكثوا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالى » .

٢ ــ (يوحنا ١٥: ٢٦):

« ومتى جاء المعزى الذي سأرسله أنا إليكم من عند الآب ... » .

٣\_ (يوحنا ١٦:٧):

« إن لم أنطلق لن يأتيكم المعزى . ولكنني إن مضيت أرسله إليكم » .

يبقى بعد ذلك أن (الانبثاق) هوغير (الإرسال). أما الانبثاق فلم ينسب ألا الى الآب. وهوما نطق به فم المسيح له المجد.

وإذن فتعبير انبثاق الروح القدس من الآب، هو التعبير الانجيلي السليم ، والمنطوق به على فم المسيح له الجد .

وقد يكون التعبير سليماً لوقلنا «نعم نؤمن بالروح القدس المرسل من الآب والابن ».

أما إذا أردنا أن نلتزم بتعبير (الإنبثاق)، فليس من حقنا أن ننسب إلى الروح القدس إنه ' (منبثق) من الآب والإبن. إذ نكون هنا لم نلتزم بنص الانجيل. هذا من جبة ومن جهة أخرى نكون قد خلطنا مفهوم (الانبثاق) بمفهوم (الإرسال)، وجعلنا منها مفهوماً واحداً. وهذا ليس من حقنا، خصوصاً وأن الموضوع يتصل بالطبيعة الإلمية التي تعلو عن تصورنا، ولا نستطيع أن نحيط بها أو ندركها، فهي أعلى من منالنا، ولابد لنا ولا مفر من أن نلتزم في التعبير عنها بكلام الله ذاته عن طبيعته.

هذا إلى أن (الانبثاق) من الآب فعل (أزلى)، أى أن الروح القدس منبثق من الآب منذ الأزل. أما (إرسال) الروح القدس على التلاميذ، فهو فعل زمنى، وعد الآب به، ثم تحقق في يوم الخمسين لقيامة المسيح الرب من بين الأموات.

(ثانيا) إن من الخطورة بمكان عظيم ، أن يكون في تعليمنا المسيحي أن الروح القدس ينبثق من الآب والإبن . إذ ينطوى هذا القول ضمنا على وجود مصدرين في الثالوث القدوس (لبثق) الروح القدس ، الآب والإبن ، و بالتالي يؤدي الى معنى الاثنينية في الله الواحد ، وهو أمر مرفوض في المسيحية . ونحن نجاهر بقولنا « بالحقيقة نؤمن باله واحد » كما نقول إن هناك مصدراً واحداً للألوهة في الله ، هو الآب . فالروح القدس ينبثق من الآب .

(ثالثاً) إن قانون الايمان لذى وضعه مجمع نيقية المسكونى سنة ٣٢٥، ونبته مجمع القسطنطينية المسكونى سنة ٣٨١ والمجامع التالية ، التزم بنص الانجيل كها علم به المسيح له المجد ، قال «نعم نؤمن بالروح القدس المنبثق من الآب» .

وليس هناك أدنى شك في أن الآباء في تلك العصور القديمة ، الذين كانوا موعبين بتعليم الكتاب المقدس والتقليد الرسولي ، لم تغب عن بالهم النصوص الواردة في الانجيل عن (إرسال) الروح القدس من الآب والإبن. ولكنهم كانوا حريصين على أن ينسبوا (الانبثاق) للروح القدس من الآب على حسب ما قال المسيح.

(رابعا) سارت الكنيسة الأرثوذكسية الجامعة على هذا التعليم ، حريصة على الإلتزام بنص الانجيل ، ونص مجمعي نيقية والقسطنطينية المسكونيين ، قروناً كثيرة .

ومن الثابت تاريخيا، أن إضافة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية قولها (والابن) إلى قأنون الإيمان، جاء متأخراً، وكان سبباً رئيسيا في إنشقاق مجموعة الكنائس الشرقية، والتي تعرف بالكنائس الأرثوذ كسية البيزنطية عن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية عام ١٠٥٤ لميلاد المسيح.

والمعروف أن البطريرك فوتيوس PHOTIUS بطريرك القسطنطينية المسكوني

( ٨٦٠ ـــ ٨٦٠ م ) هاجم إضافه (والإبن) مهاجمة عنيفة ، وفي منشور بطر يركى أصدره سنة ٨٦٧ شرح اعتراضاته اللاهوتية على تلك الإضافة الرومانية . وفي هذه السنة عينها عقد مجمعاً أصدر فيه قراراً بشجب إضافة (والإبن) الى قانون الإيمان ، وحرم الحبر الروماني .

وإلى اليوم تشكل هذه القضية سبباً للانفصال بين الكنيسة الرومانية الكاثوليكية من جانب، والكنائس الأرثوذكسية الشرقية القديمة والكنائس الخلقيدونية البيزنطية من جانب آخر.

(خامسا) يصرّح اليوم عدد من كبار اللاهوتيين في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ، بأن هذه المسألة ينبغي أن لا تكون موضوعاً للخلاف ، ولا يليق أن تكون عقبة في طريق وحدة الإيمان بين الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية ، و يدللون على ذلك بأن هذه الاضافة (والابن) اعترض عليها الحبر الروماني نفسه ليو الثالث الحق الحدرث عليها الحبر الروماني نفسه ليو الثالث الحديسة الرومانية الكاثوليكية بنفوذ الملك اعتبرت إضافة مستحدثة ، تثبتت في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بنفوذ الملك شارلمان CHARLEMAGNE ( ٧٤٧ – ٨١٤ م) ولذلك فإن اللاهوتين اليوم في داخل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ، يحاولون التخلص من النتائج اللاوهوتية المنطقية لهذه الاضافة بقولهم « ان الروح القدس منبثق من الآب عن ظريق الإبن » .

(سادسا) مع أن هذا التأويل الجديد، يعد إسهاماً طيباً لحل مشكلة خلقتها إضافة (والابن)، ويعتبر دليلا على إدراك اللاهوتيين لنتائج هذه الإضافة، وما أنطوت عليه من أخطار لاهوتية لم تخدم الإيمان، وإنما أضافت عقبة في طريق الكنيسة، وأدت إلى انشقاق محزن، إلا أن هذا التأويل لا يحل المشكلة لاهوتياً، ولا لغوياً...

(أ) أما لاهوتيا فلأن (انبئاق الروح القدس من الآب عن طريق الابن) لا سند له في الكتاب المقدس، فضلا عن انه يجر الى سلسلة من النتائج التي تضر إيماننا في وحدانية الله، وإلى التمايز الأوتتولوجي بين الأقانيم الإلهية، والى نوع من الترتيب بين الأقانيم شبيه بتعليم (الصدور) الذي قالت به بعض المذاهب الفلسفية، وترفضه المسيحية.

(ب) هذا إلى أنه من الوجهة اللغوية لا يستطيع أحد أن يوافق على إن الإضافة بالمانة باللاتينية تعنى (عن طريق الإبن). فالمعروف أن حرف الإضافة باللاتينية حرف إضافة يقابله في العربية (حرف واو للإضافة والجمع). وكذلك الحال بالنسبة لجميع اللغات التي ترجم الها النص اللاتيني في جميع البلاد التابعة لإيمان الكنيسه الرومانية الكاثوليكية.

(سابعا) ليس لنا بعد هذا العرض الموجز لهذه القضية اللاهوتية العقائدية ، إلا أن نؤكد على أنه في سبيل إزالة العقبات أمام طريق الوحدة الإيمانية ، بين كنيستنا الأرثوذكسية

والكنيسة الرومانية الكاثوليكية ، يجب أن تلتزم بنص الإنجيل و بنص المجمع النيقاوى الذى ثبته مجمع القسطنطينية المسكوني ، وحمله الينا عبر العصور تقليد الكنيسة الجامعة الرسولية .

. . .

إن هذه الصيغة الإنجيلية التى صرح بها المسيح له الجد، والتى نص عليها قانون الإيمان الأرثوذكسى الذى وضعته الكنيسة الجامعة فى نيقية والقسطنطينية، هى الصيغة التى تستخدمها فى سر العماد، والتى تشترطها الكنيسة على المتقدمين إلى العماد، باعترافهم بالايمان المسيحى الذى يؤهل المعتمد لقبول موهبة الروح القدس للميلاد الثانى.

أما إضافة (والابن) فتطعن صحة الاعتراف، وأرثوذ كسية الإيمان وتعوق عند الأرثوذ كس قبول معمودية الكنيسة الرومانية الكاثوليكية التي باضافتها (والابن)، أحدثت في صيغة الإيمان إضافة جعلت الاعتراف بإله واحد مثلث الأقانيم بمفهوم مختلف على نوع ما عن الاعتراف الذي تشترطه الكنيسة الأرثوذ كسية لصحة العماد.

### ب\_ لماذا تعلمنا كنيستنا الصلاة من أجل المنتقلين؟

هناك موضوع حيوى ذو أهمية كبرى لم تعطينا الأسفار الإلمية عنه آية ــ ولو واحدة ــ صريحة بخصوصه ، ولكنها أشارت إليه في مواضع كثيرة . وهذا الموضوع الخطير هو أبدية النفس الإنسانية . وفي هذه الإشارات الوفيرة إليه برهان قاطع على واقعيته . فن سفر التكوين الى سفر الرؤيا لا نجد آية تعلنه صراحة . ولكن كل من يطالع هذه الأسفاريتيقن من خلود النفس استناداً الى الإشارات العديدة إليه . وإليكم بعض الأمثله منها : « ... قال له سيده نعما أيها العبد الصالح والأمين ... ادخل الى فرح سيدك » . (متى ٢٠ : ٣٣) ، وكل من يتبع الرب يسوع المسيح « ... يأخذ مائة ضعف الآن في هذا الزمان ... وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية » و «من يأكل (مرقس ٢٠ : ٣٠) ، « لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية » و «من يأكل جسدى و يشرب دمى فله حياة أبدية » ( يوحنا ٣ : ١٥ و٢ : ٤٥) راجع أيضا رومية ٢ : ٢٠ ، ١ كورنتوس ٢ ، ٢٠ تيموثيئوس ١ : ٢٠ ، عبرانيين ٥ : ٩ و١ : ٢١ ، ١ يوحنا ٢ : ٢٥ و٥ : ١١) .

وهذه الأمثلة الختارة تبين بياناً قاطعاً خلود النفس.

إذن وجب علينا أن نقدم الآيات التي تشير الى وجوب الصلاة من أجل المنتقلين. وهنا أيضا نكتفي بتقديم أمثلة معدودة:

١ ــ حينا هرب ايليا النبي من غضب الملك آخاب ومن الجوع أيضا لجأ الى بيت أرملة

من صرفة صيداء (١). ففرحت به جداً لحصولها على بركة إقامته عندها وخدمته بكل أمانة. وفي وسط خدمتها البهيجة مات وحيدها. فعاتبت رجل الله. ولم يوبخها لإدراكه ثقل المصاب الذي أصابها. وأخذ ولدها الى العلية التي كانت قد أفردتها له، وصرخ الى الله ضارعاً إليه أن يعيد الحياة للصبى. واستمع الله لضراعته وعادت نفس الولد إليه. فشكرته بكل اتضاع وأقرت بمكانته عند الله. (١ ملوك ١٧). فنرى هنا أن قيامة الولد الميت لم تكن بناء على طلبه ولا حتى بناء على طلب أمه، وإنما كانت استجابة الله لشفاعة ايليا. إذن فحينا نصلى من أجل المنتقلين من غير أن يسألونا مسبقا، ومن غير أن يسألنا ذو وهم متأخراً، بل بمحض إرادتنا، يصغى الله الى صلاتنا قطعاً طالما هي تماشي إرادته تعالى. ألا يوجب علينا هذا المثل أن نصلى من أجل المنتقلين بلا انقطاع ؟

٧\_ كذلك نجد المرأة الشوغية قامت وذهبت بسرعة الى اليشع النبى حالما مات ابنها وقالت له: «حى هو الرب، وحية هى نفسك، إننى لا أتركك، فقام وتبعها»، وحالما وصل الى بينها ذهب الى الغرفة التى اضجعت فيها الأم ولدها، وأخذ يصلى، فأعاد الله الحياة الى اليت (٢ ملوك ٤: ١٨ \_ ٣٧). وفي هذا الحادث كان ذهاب اليشع الى البيت، وصلاته الاستشفاعية نتيجة لضراعة الأم وإيمانها الراسخ، ومادامت طلبة هذه الشوغية وجهودها قد قبلت بإعادة الحياة الى ابنها \_ ألا يتحتم علينا أن نصلى من أجل أحبائنا الذين رقدوا ونعاونهم بتضرعاتنا؟

٣ ومن أروع الأمثلة ما قلعته لنا المرأة الكنعانية التى لم يتزعزع إيمانها بشىء ، ولم يهزر رجاءها حديث الى حد أنها صرخت عاليا مستعطفة السيد المسيح أن يشفى ابنتها ، وأنها ركعت عند قلعيه . فلم تفز بطلبتها فقط بل لقد شهد لها الرب نفسه بقوله : «عظيم هوإيمانك . ليكن لك كما تريدين » . (متى ١٥: ٢٧ ـ ٢٨) . وواضح هنا أن شفاء البنت مرجعه الى إيمان أمها وثباتها . لأن ابنتها كانت في تلك الساعة أقرب الى الموت منها الى الحياة . إذن فإن كنا ذوى إيمان راسخ في نعمة الله ، وكان أحباؤنا الراقدون مستحقين لهذه النعمة ، فلماذا لا يمنحها لهم السيد المسيح ؟ وما دمنا متأكدين من هذا الواقع فن يستطيع أن يقيم سداً أمام تيارات صلواتنا من أجلهم ؟ ـ راجع أيضا متى ٨ : ٥ ـ ١٣ و ٩ : ١ ـ ٨ ، مرقس ٥ : ٢٢ ـ ٢٤ ، ٣٥ ـ ٣٥ و٩ : ١ ـ ٢٠ . ٢٠ ـ ٢٠ . ٢٠ ـ ٢٠ .

٤ ــ وثمة مثل آخر في إقامة طابيثا (أعمال ٢: ٣٦ ــ ٢٤). لأن هذه المرأة المباركة «كانت ممتلئة أعمالاً صالحة وإحسانات». فكان موتها كارثة للكنيسة التي في يافا. لذلك أرسل المؤمنون فوراً طالبين الى بطرس الرسول أن يسارع الهم. وما إن وصل حتى استعطفوه بمعوع من أجلها، وأروه الأقصة والثياب التي كانت تعملها لهم. واستجاب بطرس لتوسلاتهم،

<sup>(</sup>١) وهي الأرملة التي قدمها الرب برهاناً على عناية الله بالأمم ـ لوقا ٤: ٢٦-٢٠.

ورفع صلواته الى رب الجد. فاستجيبت هذه الصلوات وعادت نفس طابيثا الى هيكلها. فالدافع الأساسى لشفاعة بطرس كان التوسل الحار الصادر من قلوب المؤمنين، و بخاصة الأرامل بينهم. و بالطبع دعمت خدمات طابيثا وسخاؤها هذا التوسل. ولكن المؤمنين هم الذين أرسلوا في طلب بطرس، وهم الذين أقنعوه بالصلاة، لأنه «نادى القديسين والأرامل وأحضرها حية». فإن كان الله قد أقام طابيثا استجابة لتوسلات المؤمنين، ألا يتراءف على المنتقلين و يقيمهم من هفواتهم وسهواتهم استجابة لتضرعات أحبائهم؟ ومادمنا مؤمنين بهذه الحقيقة فلماذا لا نعتبر الصلاة من أجل المنتقلين حتمية؟

وهنا يجب أن نركز عيوننا على الوقائع اللاهوتية التالية:

أ\_ إنه بالسقطة الأولى فسد الجنس البشرى كله بالخطية ،

ب\_ ينتقل هذا الفساد إلينا بالميلاد حتى لوكان أبوانا مسيحيين ،

ب جـــ إن تناولنا الأسرار القدسة يطهرنا من هذا الفساد و ينفخ فينا القوة على مغالبة الخطية ، ولكنه لا يقطع ميلنا الموروث للخطية إذ لا يوجد شخص معصوم منها ،

د\_ إن الجهل والسهو\_ وإن ظنها البعض هفوات\_ سنعطى عنها حساباً لله ،

هـــ إنهـ لكى نتخلص من هذه المسئولية علينا أن نبادر الى الاستنجاد بالنعمة الإلهية عن طريق الاعتراف والتوبة ،

و\_ ليس من الصلاح أن نقصر صلواتنا على أنفسنا فيجب أن نصلى من أجل الآخرين حتى إن لم يطلبوا إلينا ،

ز\_ بما أنه لا يوجد انسان معصوماً فإن أحباءنا الذين رقدوا «كانوا تحت الآلام مثلنا » (يعقوب ه: ١٧). ألا يحتم علينا هذا الواقع أن نصلى من أجلهم ؟ ألا نصلى «أبانا الذي في السموات ... » ؟ فلماذا لا نصلى من أجل آبائنا وإخوتنا الذين رقدوا ؟ ألا يدخلون ضمن دائرة «أبانا الذي في السموات ... » ؟

ثم إن بولس الرسول قد طالب تلميذه تيموثيئوس بأن يحفظ الوديعة التي اثتمن عليها . فيجب علينا نحن أيضا أن نحفظ الوديعة التي تسلمناها من الرسل . وهؤلاء الرجال الأطهار قد سجلوا في الدسقولية (١) وصيتهم ، وهي : «فليصل كل واحد من أجل الذين سبقوا فرقدوا في السيح ، وكلى الرحمة سيغفر لهم خطاياهم ، و بصلواتنا سيتحن عليهم في كورة الأحياء » .

<sup>(</sup>۱) أى كتاب قوانين الرسل.

والتقاليد التي تسلمناها من آبائنا تتوافق مع الأسفار الإلهية . فيقول ديونيسيوس (أحد تلاميذ بولس الرسول): «إنني تابع للأقوال الإلهية ... وهي أن صلوات القديسين تفيد الراقدين ، وأن الذين رقدوا في السيد المسيح ينتفعون بالصلوات والتقدمات التي ترفع عنهم » . بينا يقول ذهبي الفيم: «لا يكفي أن نبكي على الموتى ، بل يجب أن نضرع الى الله من أجلهم بالصلاة والصدقة . فأعط قدر ما تستطيع عنهم تبعاً لعادة المسيحيين في تذكّر موتاهم ... »

وهذا التقليد لم يسلموه لنا باطلاً ، وليس باطلاً أن نذكر أحباءنا الراقدين أثناء القداس الإلمى متشفعين فيهم بالحمل المرفوع على المذبح ، لأنه هو الذى يرفع خطايا العالم . فلا عجب إذن في أن الكاهن الحديم وهو يرفع الذبيحة المرهو بة يضرع الى السيد المسيح من أجل الذين مؤدوا تماماً كما يضرع من أجل الذين مازالوا في الجسد . لأننا لا نفعل شيئا خلسة ، فجميع أعمالنا هي بالحرى مؤداة بإرشاد من الروح القدس . لذلك ينبغي أن لا نمل من التعاون مع المنتقلين برفع صلواتنا عنهم . لأن التطهير العام للإنسانية حاضر دوما . ولهذا السبب نجسر بدالة أن نصلى من أجل العالم كله : من أجل المنتقلين والشهداء والمعترفين والكهنة .

أما القديس أثناسيوس الرسولى فيعلمنا: «إن الذبيحة غير الدموية هى بكل تأكيد عربون لمغفرة الخطايا. لذا فن كانت حياته صالحة ، ولكن بوصفه إنساناً ارتكب بعض الأغلاط أو سقط فى بعض المفوات ، يجب أن يذكره أقر باؤه فى صلواتهم . ولئن سأل البعض: وماذا عن الفقراء الذين لا يستطيع أهلهم أن يرفعوا عنهم أية تقدمة ؟ نجيب: إن الكنيسة تصلى من أجل هؤلاء . وفوق هذا فالرب صالح ، منصف ، حكيم كلى القدرة . ولأنه منصف يعطى الفقراء بسخاء ، ولأنه حكيم يهب الكمال بدلاً من النقص ، ولأنه كلى القدرة يستطيع أن يهدم القوى ، ولأنه صالح ينقذ عمل يديه » .

وحينا سئل غريغوريوس الثيئولوغس: «ما هو أنفع شيء للراقدين؟ » أجاب: «إنه تقديم الإفخار سيتا المقدسة. لأننا نعرف أن هذه الذبيحة الرهيبة ذات قيمة عظمى للتائبين، لذلك فأعمالهم تتبعهم وتنفعهم بعد انتقالهم ».

و يقدم لنا القديس بولس الرسول عرضاً تفصيلياً للقيامة وَللحياة الآتية ، و يسأل : «.... وإلا فاذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات إن كان الأموات لا يقومون البتة فلماذا يعتمدون من أجل الأموات ؟ » ولقد استهدف رسول الأمم أن يثبت إثباتاً قاطعاً أن المسيحيين يعترفون بحقيقة القيامة من الأموات منذ البداية . وكان إيمانهم هذا أكيداً الى حد جعلهم يصلون من أجل الموتى . والكلمة التي يستعملها الرسول العظيم ليست «صلاة» بل «معمودية » ليبرهن على أن صلواتهم لم تكن بالألفاظ فقط ، ولكنها كانت جهاداً حارا أشبه بالخاض . فإن كانت

الكنيسة ... في عصر الرسل ... قد مارست الصلاة من أجل الموتى ، أليس موضوعاً علينا أن نمارسها نحن أيضا ؟

و يعطينا هذا الرسول عينه درساً آخر عن هذا الموضوع بطلبة الرحة من أجل صديقه أنيسيفورس إذ قال: «ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب فى ذلك اليوم» ( ٢ تيموثيئوس ١ : ١٨ ) . ونحن نعلم يقينا أن بولس كان منقاداً بروح الله فعرف المسيحية فى عمقها ، كما أن إدراكه لمسئوليته نحو حقائقها كان عميقا . فلو أنه كان يعرف أن الصلاة من أجل المنتقلين لا قيمة لها لما كان يتضرع الى الله طالباً الرحمة لأجل مسيحى ميت . إذن فبولس حتم الصلاة من أجل المنتقلين فى السيد المسيح . لأنه واضح من صلاته عن انيسيفورس أنه كان قد رقد إذ يرفع شولا ته عنه وحده وصلاته عن عائلته وحدها . كذلك يقول عنه : «ليعطيه الرب أن يجد رحمة فى ذلك اليوم » \_ أى فى يوم القيامة . أما صلاته عن عائلة أنيسيفورس فليست محددة بزمن .

والقداس الإلمى الذى سلمه لنا مار مرقس وسجله البابا كيرلس الأول عامود الدين تضرع المكنيسة فيه قائلة: «آباؤنا وإخوتنا الذين سبقوا فرقدوا، إذ قد أخذت نفوسهم، نيح نفوسهم، اذكر أيضا يارب جيع الذين أرضوك منذ البدء: آباءنا الأطهار، الرؤساء، الأنبياء، الرسل، الكارزين، البشيرين، الشهداء، المعترفين، وجيع نفوس الأبرار الذين كملوا في الإيمان، وللأخص القديسة الملوءة بجداً العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مرم... وكل مصاف قديسيك. ونحن ياسيدنا لسنا أهلاً لأن نتشفع في طوباوية أولئك القديسن، بل «صلوا من أجل آبائنا وإخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء: آبائنا رؤساء الكهنة والكهنة وإخوتنا الشمامسة وآبائنا الرهبان، وإخوتنا العلمانيين، وعن نياح كل المسيحيين، لكي ينيح المسيح إلهنا نفوسهم في فردوس النعيم، ويصنع معنا رحة بمغفرة المسيحيين، لكي ينيح المسيح إلهنا نفوسهم في فردوس النعيم، ويصنع معنا رحة بمغفرة خطايانا.» وبعد أن يذكر جهوراً من الأبرار، يضيف: «أولئك وكل واحد يارب الذين خولها وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، نيخ نفوسهم في أحضان آبائنا إبراهيم وإسحق ويعقوب، علهم رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، نيح نفوسهم في أحضان آبائنا إبراهيم وإسحق ويعقوب، علهم في مراع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم ... الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في مراع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم ... الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في مراضع قديسيك . أعطهم وإيانا نصيباً وميراثاً مع جميع قديسيك ».

وقد يتبادر الى أذهان البعض أن الصلاة من أجل المنتقلين تتطلب بالضرورة الإيمان بالمطهر. ولكن الإيمان بالمطهر معناه نوع بالمطهر. ولكن الإيمان بالمطهر شيء والإيمان بالمطهر شيء آخر. فالإيمان بالمطهر معناه نوع من الدينونة الخاصة انتهت الى عقاب عادل ولكن صلواتنا من أجل المنتقلين لا تشير إطلاقا الى مثل هذه الدينونة. فالإيمان الأرثوذكسي يقرر صراحة أن تقييم الناس جميعا لن يحدث إلا في يوم الدينونة. والإيمان بالمطهر يجعل من الصلوات عن المنتقلين إنقاذاً لهم من الوجع والألم. أما صلواتنا

فتستهدف التوسل الى الله أن يبدى رحمته فى يوم الدينونة. ولو اعترض معترض على أن هذا هو الهدف من المطهر أجبنا بأن ليس هناك إنسان يستطيع أن يخلص بعمله شخصياً لأن النعمة الإلهية هى الوسيلة العجيبة والوحيدة للخلاص، وليست هناك سدود تعيق صلواتنا أمامها من أجل الذين رقدوا فى المسيح. إننا نتوسل إليه بصلواتنا ليمتد بنعمته الشاملة الى أحبائنا الراقدين مادمنا نعرف أنهم لم يصروا فى عناد على خطاياهم، ولم يجعلوا أنفسهم غرباء عنه. لقد عاشوا داخل دائرة رحمته. ولكنهم لكونهم بشر له يخلوو اتماماً من الشهوات والضعفات. ولهذا السبب نرفع قلو بنا نحو تحننه بثقة وتأكيد عالمين أن صلواتنا تجاب.

كذلك قد يعترض البعض بأن صلواتنا عن المنتقلين معناها تغير في حكم الله. ومثل هذا الاعتراض يتضمن أن الإنسان قد قدر له أن يكون شريراً ثم صار صالحاً بصلواتنا. ولكن يجب أن لا يخطر على بال أحد أن هذا ممكن. فالله ليس محدوداً مثل الإنسان، ولا هو زمنى، والماضى والحاضر المستقبل كله حاضر الآن أمامه. إنه يعرف جميع الأشياء، و يعرف أسبابها ونتائجها، وبالتالى يعرف خالة المنتقلين، والضلاة التي يرفعها أقر باؤهم وصلوات الكنيسة عنهم. إذن فهذه الصلوات جزء من التدبير الإلمى، فلا تهدف الى تغير حكم الله بل بالحرى تتماشى مع ترتيباته للإنسان.

وشمة اعتراض ثالث هو أن هذه الصلوات ستؤدى الى التكاسل والى الوقوع فى خطر عدم السعى نحو الكال الموضوع علينا من السيد المسيح. ونجيب بسؤالنا: لو أن شخصاً عرف أن دواء معينا ناجع للعلاج، فهل يرغب فى أن يمرض عمداً لكى يستعمله؟ ثم إن الإنسان الذى يخطىء بإرادته مستهدفاً التوبة فيا بعد ليس بالشخص الذى ينفذ هدفه. كما أن الذين يخطئون ارتكاناً على الصلوات التى ترفعها الكنيسة عنهم لا يرضون الله. ونعود فنكرر بأننا لا نستهدف من صلواتنا عن الراقدين أن نخطف رحمة الله، بل إننا بالحرى نستعطف تحننه ونتوسل للحصول على مغفرته.

كذلك قد يقول البعض إن الله يعرف حالة المنتقلين فيمد رحمته للذين يستحقونها إذن فيا الداعى للصلاة عنهم ؟ ومثل هذا القول يشمل كل صلواتنا . وعلى هذا الأساس لماذا نصلى لكى يتوب الخطاة ؟ ولماذا نضرع من أجل المظلوم ؟ أو عن الواقع في ضيقة ما ؟ ولماذا نطلب الشفاء لأجل المريض مادمنا نعرف أن الله قد يشفيه أو قد يأخذ نفسه ؟ على أننا يجب أن نيقن من أن الله يفرح دائماً لسماعنا نصلى لأن الصلاة هي حديثنا معه . وفي الصلاة نعترف بضعفنا و بارتكاننا التام عليه . إنه كأب عجب يفرح بالتواصل معنا نحن أولاده .

أخيراً قد يقال بأن هناك مسيحيين كثير ين لم تتح لهم الفرصة للصلاة ، وربما يكونون قد ماتوا من غير أن يجدوا أحداً يصلى عنهم . فهل مثل هؤلاء لا يجدون رحمة ؟ فنجيب : إن الكنيسة تصلى من أجل كل شخص سواء طلب إلها أو لم يطلب . إنها تتشفع عن جميع أولادها على مدى

العصور، طالبة لهم الرحمة الإلهية، تاركة أمرهم بين يديه ليتصرف معهم كإرادته بصفته محب البشر.

الأدلة المعطاة من الأسفار المقدسة على أن القضاء العادل النهائى من ثواب وعقاب لن يتم إلا في يوم الدينونة:

۱ ــ متى ۱۳: ۲۷ ــ ۳۰ « الزرع الجيد والزوان » ،

٢\_ متى ١٣: ٧٤ \_ ٥٠ « الشبكة الجامعة للسمك » ،

٣ ــ متى ٢٥: ١ ــ ١٣ « العذاري العشر» ،

٤ ــ متى ٢٥: ١٤ ــ ٣٠ « الوزنات » ،

فى الواضح أن ثواب الأبرار وعقاب الأشرار لن يتم إلا فى يوم الدينونة . وانتظاراً لذلك اليوم الدينونة . وانتظاراً لذلك اليوم يعيش الأبرار فى حالة راحة والأشرار فى حالة احتجاز.

ومن المؤكد أن الأسفار الإلهية حين تشهد بأن الأبرار عند انتقالهم من هذا العالم عند المعالم من هذا العالم يكونون في حالة راحة ، تعلن لنا صراحة أنهم لا يتألمون إطلاقا وهذا معناه أنهم ليسوا في مطهر. وصلواتنا عنهم متبادلة مع صلواتهم عنا ، وهي تتناغم مع التعليم الرسولي : صلوا بعضكم لأجل بعض ؛ كما أنها مصدر تعزية روحية لنا هنا ولأولئك الذين سبقونا الى هناك (١).

#### ملحوظتان عامتان بجدر الالتفات إليها:

١ ــ يقضى التقليد الكنسى بأن الكاهن المساعد لا يعطى الدم الزكى للمتناولين وهو بثيابه السوداء بل يضع فوقها «الصدرية» لأنه يقدم «دم الخروف: ملك الملوك ورب الأرباب»

٢ ــ جرى المسيحيون على أن تكون دبلة الزواج من الذهب الخالص: لأن الذهب رمز

<sup>(</sup>۱) عن كتاب «القول اليقين في الصلاة عن المنتقلين » للشماس سمعان سليدس علم أستاذ اللاهوت بالإكلير يكية ، مطبعة الشمس بشارع كلوت بك بالقاهرة . نشره أخوه يسى سليدس بعد نياحة للؤلف في ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٠ .

الى أننا أولاد الملك السماوى. وهى من معدن واحد لتكون متجانسة منسجمة فترمز الى ما يجب أن تكون عليه الحياة الزوجية من تناغم. و بالإضافة فالصائغ يحفر اسم الزوج على دبلة الزوجة واسمها على دبلة زوجها من داخلها. أما الدبلة ذات الفصوص الماسية فتنقصها كل هذه الرموز الروحية المعبرة عن وجود الله بين الزوجين كما أنه لا يمكن كتابة اسميها من داخلها.

#### ب\_ أنبا مكاريوس (١) الثالث

| _                                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٦٦ ـــ الألم والشعور بالخيبة                                           | ٤١ ــ حملات دعائية غاية في العنف                             |
| ٦٢ ــ تفاقم الخطب                                                      | ٤٢ ــ أــ بيان من الجلس الملي                                |
| ٦٣ ــ في دير أبي الرهبان                                               | ب_ نداء من بعض الآباء المطارنة                               |
| ٦٤ ــ شفافية البابا الجليل                                             | 23 _ بعض ما جرى في الحملة الدعائية                           |
| ٦٥ ـــ اقتراح أبوى روحى                                                | ٤٤ ــ جبهة الأنبا مكار يوس                                   |
| ٦٦ ـــ استمرار سياسة الجفاء                                            | ه٤ ـــ لائحة ترشيح وانتخاب البطر يرك                         |
|                                                                        | <ul> <li>٤٦ ماذا يقول البحاثة يسى عبد المسيح وغير</li> </ul> |
| <ul> <li>٦٨ المشكلة الاثيوبية وخلفيتها</li> </ul>                      |                                                              |
| ٦٩ ــ ز يارتان تاريخيتان                                               | ٤٨ ـــ فوز الأنبا مكار يوس                                   |
| ٧٠_ تضاعف الصلف                                                        | ٤٩ ـــ وقفة أمام الفائز بالباباو ية                          |
| ٧١ ــ الوصول الى ميناء السلام                                          | • ٥ ــ هذا الشبل من ذاك الأسد                                |
| ٧٢ ـ أ ـ «غربت شمسه إذ بعد نهار»                                       | ۱ه_ اکفهرار الجو                                             |
| ب_ لحجة من التقدير البنوى ج_ ذكرى عطرة                                 | ٥٢ ــ تكاثف الغيوم                                           |
| ٧٣ عمر متوشالح (٢٠)                                                    | ۵۳ ـــ جهود بناءة                                            |
| <ul> <li>٧٤ ( أما اختار الله فقراء العالم أغنياء في الايمان</li> </ul> | عه_ المال حجر عثرة                                           |
| ٧٥_ « أحببت جمال بيتك » (٣)                                            | ه ٥ _ بيان من المجمع المقدس                                  |
| ٧٦_ فرجع الى نفسه                                                      | ، هــــ الدعاية لدورة ملية جديدة                             |
| ربي حلى الأم                                                           | ٧٥ الرهبنة الحقيقية                                          |
| ۔<br>۷۸ ــ قلینی فهمی                                                  | ٥٨ _ الحبة لا تسقط أبدأ                                      |
| یاں و ال<br>۷۹_ کامل صدقی                                              | ٥٩ ــ معركة مبادىء                                           |
| ۔<br>۸۰۔۔۔ أمين يوسف                                                   | ٦٠ ـــ تصاعد التوتر                                          |
|                                                                        | ملاحق                                                        |
|                                                                        |                                                              |

<sup>(</sup>۱) ورد اسم «مكايريوس» في كل الأجزاء بشكله القبطي وهو «مكارى».

<sup>(</sup>٢) يعقرب ٢: ٥.

<sup>(</sup>٣) مزمور ٢٥ (في الاجبية).

٤١ ما كاد الأنبا يؤنس الـ ١٩ ينتقل الى الأخدار السماوية حتى اتفق المجمع المقدس والجمل الملبي على انتخاب الأنبا يوساب مطران جرجا قائمقام بطريركيا طبقا للتقليد الكنسى الأميل.

ومع أن الإجماع نعمة من غيرشك لأنه دليل التناغم بين الجميع ، إلا أن الأنبا يوساب ساعه الله المخد اتخذه ذريعة ليرشح نفسه للكرسى الباباوى . ومن ثم بدأت حملة شعواء للدعاية . وقد انقسم الدعاة الى فريقين رئيسيين : فريق يؤيد المطارنة وفريق يبتغى العودة الى التقليد الرسولى الذى يقرر حصر الترشيح فى الرهبان الذين لا تزيد كرامهم الكهنوتية عن القمصية . ولو اقتصر الأمر على هذين الفريقين لهان الخطب . ولكن المناصرين للمطارنة انقسموا فيا بينهم إذ قد نزل الى الميدان ثلاثة منهم هم : القائمقام البطريركى والأنبا مكاريوس مطران أسيوط والأنبا أنطونى . و بالطبع كان لكل منهم أنصار ممئ بده ن

ومرة أخرى نقف فى شىء من الذهول أمام هذا الموقف. فقد علمنا تاريخ كنيستنا الحبيبة مراراً وتكراراً أن المرشع للسدة المرقسية كان يحاول الهرب من مرشحيه الى حد أنهم كانوا يضطرون الى تقييده بالسلاسل وأخذه قسراً الى الاسكندرية لرسامته. وهؤلاء المطارنة الأجلاء كانوا على علم غزير بتاريخ الكنيسة و بتقاليدها ، كما كانوا على درجة كبيرة من الروحانية . ومع ذلك فقد تقدم كل منهم يريد أن يكون البابا الاسكندرى! وهنا أيضا نقول إنهم لو اكتفوا بترشيح ذواتهم لمان الخطب ، ولكنهم شجعوا الداعين الى ترشيحهم ، بل إنهم قاموا بأنفسهم للدعاية لأنفسهم ! وخلال هذه الحملة الدعائية لم يجد أحدهم من نفسه الشجاعة لأن يقول لأنصاره: «اختشوا . عيب» . حين كان يسمعهم يتكلمون أو يكتبون ضد منافسيه ! فاشتعلت الحملة الدعائية الدعائية الدعائية المتعاشية المتعاشية

وقد يقول البعض إن الحرية تفسح الجال للتنافس الشديد وللمعارضة القاسية ، فن الأصلح أن لا يكون انتخاب البابا انتخاباً شعبيا منعاً لمثل هذا الاشتعال . وهذا الاعتراض وإن كان يصور الواقع العالمي يتنافى تماماً مع وصايا رب الكنيسة ووصايا رسله القديسين . فقد قالوا بأنه لا يجوز أبداً أن يقام أسقف بغير إرادة الشعب الذى سيكون تحت رعايته . اسمعوا ما تقوله الدسقولية : « فليقم الأسقف باختيار الشعب كله » (١) .... وكل ما يتنافى مع وصايا الرب يتنافى بالضرورة مع تقاليد الكنيسة القبطية التى درجت منذ نشأتها على التمك فى إصرار بكل ما تسلمته من تعاليم ووصايا وتقاليد . ويجب أن لا ننسى أن الكنيسة فى معناها الأصيل

<sup>(</sup>١) راجع «وظيفة الأسقف...» وهي الكلمة التي ألقاها الدكتور وهيب عطا قد (نيافة الأنبا غريغورس حاليا) في المؤتمر الذي دعا اليه شعب الجيزة والقلوبية ومركز قو يسنا، والمنعقد بجمعية التوفيق القبطية في ٢١ يناير سنة ١٩٤٩، ونشرتها مدارس الأحد في عدد فبراير سنة ١٩٤٩، ص ١٥-١٨.

هى «جماعة المؤمنين»: فهى إذن الاكليروس والشعب معاً. وفوق هذا كله فهى كنيسة الفادى الحبيب الذى أكد لتلاميذه بأن «من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن للجميع عبداً». (١) .

وهنا أستميح الآباء المكرمين عذراً عن تسجيلي الواقع الأليم ، فهم الآباء ولهم منا المحبة والإكرام والولاء . ولكن التأريخ يحتم تسجيل الواقع قدر المستطاع وعدى المعرفة للمؤرخ . وعاملة الأشخاص على حساب الكنيسة قد تسبب في الكثير من الأذى . وهذه الأحداث قد عاصرتها بل عشتها وجزت أوجاعها . وقد علمني أبواي أن « الساكت في الحق ناطق في الباطل » . فع محبت للآبائي ومع عميق احترامي و ولائي لهم لا يسعني إلا أن أسرد ما عرفته بالاختبار الي جانب المعرفة خلال القراءات الكثيرة .

إذن فقد نزل الى الميدان ثلاثة من علماء المطارنة. ومع ذلك فقد كان هناك المحافظون الذين طغت عليهم محبة الكنيسة وتاريخها وتقاليدها الى حد جعلهم ير يدون راهباً منزو يا، متيقنين أن نعمة الله أمضى من كل سيف ذى حدين. هؤلاء المحافظون على ما تسلموه ساروا على منوال أجدادهم بأن ذهبوا الى الأديرة وتلاقوا مع رؤسائها ورهبانها بحثاً عن الشخص الذى يقتنعون بجدارته لهذه الكرامة العظمى. ومن أروع ما يجب تسجيله أنه حدث لهم وهم فى طريقهم الى وادى النطرون أن كان الريح شديداً للغاية، فعصف بالسيارة التى كانوا فيها الى حد أن رفع غطاء «الموتور» بعنف الى الوراء أى جهة السائق فخبط الغطاء الزجاج المدت أمام السائق وكسره تكسيراً. وعلى الرغم من هذا فإن أحداً لم يصب ولو بخدش حتى السائق نفسه نجا من أى أذى مع أن الزجاج المتكسر تطاير عليه!

و بالاضافة الى هذه اللقاءات فقد تباحثوا مع الرجال المتصلين اتصالاً وثيقا بالرهبان أمثال يسى عبد المسيح أمين مكتبة المتحف القبطى وراغب مفتاح الساهر فى حرص على ألحان الكنيسة فى أصالتها . فكل منها اضطره عمله الى قضاء فترات طويلة فى الأديرة . ومن نعمة الله أن الفريق المناصر للرهبان كان كتلة واحدة متضامنة مع رئيسها حبيب المصرى الذى كان وكيلاً للمجلس الملى العام آنذاك . وقد أجاب سائليه عن موقفه بقوله : « إننى أحب المطارنة من أعتجاق قلبى لأنهم آبائى بالروح ، وهم الصلة بينى و بين الله ، وهم يطلبون الرحة والغفران أعتجاق قلبى لأنهم آبائى بالروح ، وهم الصلة بينى و بين الله ، وهم يطلبون الرحة والغفران للشعب والبركة للكنيسة . ولكن الكنيسة أغلى من المطارنة جيعا . والأمر ليس أمر وداد وصداقة بل إنه بالحرى أمر صداقة لله ولكنيسته . هذه الكنيسة التى سوف اؤدى الحساب عنها لله فى نهاية الأمر» .

٤٢ أــ وتنويراً للرأى العام أصدر المجلس الملى العامــ باسم وكيلهــ البيان التالى:

<sup>(</sup>۱) متی ۲۰: ۲۲-۲۷، مرقس ۹: ۳۵.

أما وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم بناء على ما عرضه على جلالته رئيس حكومته السنية بأصدار لائحة ترشيح وانتخاب البطريرك فقد أصبح في يد الأقباط الأرثوذكس وحدهم عمثلين في مندو بهم المعينين في اللائحة اختيار بطريركهم بمحض ارادتهم وتمام حريتهم، بغير أي تدخل من أية هيئة، لا مرجع لهم في ذلك الا ضمائرهم وتاريخهم وتقاليدهم ومصلحة كنيستهم. ولا شك في أنهم يدركون حق الإدراك خطورة المسؤولية الملقاة على عواتقهم و يدركون أن المصلحة العامة تقتضى منهم أن يواجهوا هذه المسؤولية في عزم، ورجولة، ونزاهة، وصلابة في الحق، واستمساك بقوانين كنيستهم وتقاليد آبائهم، وأن يحتفظوا باستقلالهم الكامل في الرأى فلا يتأثرون بأي مؤثر من صداقة أو مجاملة، وأن يحذروا صنوف الدعاوات المغرضة وأن يرتقوا بهذه المسألة الخطيرة عن مستوى الأهواء والمطامع.

وقد وصلت الى المجلس شكاوى عدة من تدخل بعض الكهنة فى شؤون الترشيح ومن جملهم دور العبادة مركزاً للدعاوة ومن توريطهم للناخبين عند قيد أسمائهم لأجل الحصول على توقيعاتهم تزكية لمن يؤيدونه. ولما كانت مثل هذه التصرفات إن صحت غالفة لواجبات الكاهن وكرامته وهى من غير شك من الوسائل غير المشروعة فإن المجلس الملى العام قد اتخذ كل ما يلزم من التدابير للمحافظة على حرية الانتخاب وقرر إخلاء الغرف المعدة لقيد أسهاء الناخبين والأماكن المحيطة بها من أى شخص لا صفة له فى عملية القيد. كما طلب المجلس الى حضرة صاحب النيافة القائمةام البطريرك بأن يمنع الكهنة جميعا من التدخل فى حرية الانتخاب بالتجائهم الى أساليب غير مشروعة للتأثير فى حرية الناخبين و بوجه خاص من استخدام سلطة وظائفهم أو كنائسهم للترويج لمرشح معين أياً كان المرشح ، ومعاقبة من يثبت عليه الخروج عن هذا النهى.

كذلك اتصل بعلم المجلس من مصادر عترمة أن بعض من يروجون لترشيحات معينة و يعرضونها على الناخبين للتوقيع عليها بلغ من رغبتهم فى تأييد مرشحهم بجميع الوسائل أن خالفوا الأمانة وأكدوا للناخبين أن الترشيح للكرسى البطر يركى مفروغ منه ومتفق على المرشح له بين المجلس الملى العام وجميع الهيئات التى يعنيها الأمر. وأن التزكية المعروضة لا تعدو أن تكون إجراء شكلياً محضاً فوقع الكثيرون منهم عن حسن نية وتصديقاً لما قيل لهم.

والجلس اللى يرى من واجبه أن يسارع الى التصريح بأن كل ما زعمه بعض الزاعمين من الاتفاق على مرشح معين من جانب الجلس أو من جانب أية هيئة من الهيئات غير صحيح إطلاقاً. ويكفى لنقضه من أساسه أن اللائحة قد فوضت أمر الترشيح للناخبين دون غيرهم، وأنه إذا كان هذا الترشيح عما يكفى فيه اتفاق بعض الهيئات أو الجماعات لما كانت ثمة حاجة الى إصدار اللائحة.

و يعسرح الجلس الملى العام بأنه إلى الآن لا يناصر مرشحاً معينا ولا يحارب مرشحا

معينا. بل يكل الأمر الى ذمة الناخبين وضمائرهم وشرفهم. وكل ما دارعليه البحث فى المجلس هو مسألة مبلئية هى ما إذا كان يجب أن يكون المرشحون من الرهبان حتا أو أنه يجوز كذلك أن يكونوا من المطارنة. وقد رأى المجلس قبل أن يبدى فى المسألة رأيا نهائيا واستكمالا للبحث أن يمهد الى لجنة من أعضائه فى زيارة الأديرة ومعرفة حالة الرهبان فيها وعلى الأخص الرهبان الذين شهد الكثيرون من بعض حضرات الآباء المطارنة ومن أفاضل أبناء الشعب ممن اختلطوا بهم وعرفوهم حق المعرفة بتقواهم وعلمهم وصلاحيتهم لتولى الكرسى البطريركى فيا إذا اقتضت أرادة الله إسناده الى أحدهم. ومتى تمت هذه الزيارات فإن الجلس الملى العام سيتقدم الى الأقباط بنتيجة بحثه ويعرض عليم آراءه على سبيل النصيحة لأن فى عنقه نحو أمته واجب المسؤول أن يرشدنا جيعاً سواء السبيل ،،،

وكيل المجلس حبيب حنين المصرى

٤٢ ب \_ كذلك أصدر بعض الآباء المطارنة نداء قالوا فيه:

## بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد

شغلت الكنيسة في هذه الأيام بمسأله هامة في مسألة المسائل بالنسبة لها اذ تمسها في الصميم.

هذه هى مسألة انتخاب غبطة البطريرك والبطريرك للكنيسة هو راعها ومديرها والرأس المفكرة فها. وهذا ما حدا بها أن تعطيه كل اهتمامها وتفكيرها فلا تعقد اجتماعات إلا للتكلم فها عنه ولا يدور حديث إلا حول انتخابه. وهذا دليل مادى يدل دلالة واضحة على حيوية الكنيسة واشتياقها للعودة الى سالف مجدها. وما كانت عليه من رفعة وعظمة ومن إيمان وقوة وعلم. وإذا كان لها من بقية باقية فالفضل فى ذلك يرجع الى تمسكها بقوانينها وتقاليدها. وقد اعترفت جميع الكنائس الأخرى أن الفضل فى بقاء الكنيسة القبطية هو لأنها كنيسة طقسية تقليدية. وفى سبيل المحافظة على هذه التقاليد قد استساغ آباؤنا العذاب واستعذبوا الشقاء ورخصت فى نظرهم فى سبيلها كل الأشياء حتى سفك الدماء. وتاريخ كنيستنا المجيدة حافل بالحوادث التى دلت على مدى تمسكهم بهذه التقاليد. والتقليد فى الكنيسة له المرتبة التالية بالحوادث التى دلت على مدى تمسكهم بهذه التقاليد على أن يكون البطريرك من الآباء الرهبان دون المطارنة.

وكم هوللنفس بهيج أن ترى بعض حضرات الآباء المطارنة الأجلاء يصدرون قرارأ بقصر

الترشيح البطر يركى على الرهبان دون المطارنة. وها هى الجماعات من وقت لآخر تعقد المترشيح البطر يركى على الرهبان دون المطارنة. وها هى الجماعات من وقت لآخر تعقد المحتماعاتها وتطرح مسألة الترشيح على بساط البحث وتتناول الآراء وعلى ضوء تاريخ الكنيسة وقوانينها وتقاليدها يصدرون قراراتهم مجمعين على أن يقصر هذا الترشيح على رهبان الأديرة.

أليس من المحزن حقا أن نرى الأبناء أكثر تمسكا من بعض الآباء ـــ وهم قادة الكنيسة والحفاظ عليها والساهرون على تنفيذ مبادئها ـــ ولكن ما الحيلة في قلب الأوضاع ؟

سلوا هؤلاء الآباء ومؤيديهم من الأبناء كم عدد المطارنة الأجلاء الذين جلسوا على عرش مار مرقس وكم منهم كان من بين حضرات المطارنة ؟ هي مسألة حسابية بسيطة . بلغ عدد البطاركة مائة وثلاثة عشر بطر يركا لم يكن منهم مطرانا بالمعنى الصحيح المعروف سوى غبطة البطاركة مائة وثلاثة عشر بطر يركا لم يكن منهم هذا الكرسي إلا لأمور قهرية خارجة عن إرادة البطريرك الراحل الأنبا يؤانس ولم يرتق هذا الكرسي إلا لأمور قهرية خارجة عن إرادة الكنيسة . أير يد هؤلاء القوم أن يقيموا من الشاذ قاعدة ؟!

أين هو تمسكهم بميراث آبائهم وأين لهم بنابوت اليزرعيلي ليعطيهم درسا عملياً. فقد أبى عندما طلب منه أخاب الملك ان يعطيه كرمه وقال حاشا لى من قبل الرب أن اعطيك ميراث آبائي (مل ٢١ ــ٣)

وأيـن هـونحميا ليبكى على أسوار أورشليم المهدمة وأبوابها المحرقة ولكن كما رممت أورشليم وتغلب نحميا ستتغلب الكنيسة على كل المرشحين الحنارجين عليها

إنه لمبدأ خطير مبدأ اختيار البطر يرك من بين حضرات المطارنة لأمور كثيرة أهمها : ـــ

أولا إن الانتخابات عادة محتاجة الى دعايات والدعايات تلزمها المادة وهى والحمد لله متوفرة للمطارنة دون الرهبان ومادام للمطارنة الحق الانتخابى للكرسى البطريركى فقل على الأقاليم السلام. فكل مطران في أبروشيته يصبح وليس له من هم أو اهتمام الاجمع الأموال وإعداد العدة للمعركة القادمة وتصبح أمواله وأموال كرسيه وقفا مؤبدا وحبسا مخلدا على المعركة القادمة وهنا ستعطل كل الأعمال الخيرية التي كان حبر الاقليم قاتما بها من مدارس وكنائس ومساعدات للمحتاجين. فارحوا الأقاليم ودعوا الآباء المطارنة يعملون في أقاليمهم بما يعود على كنيستهم بالنفع الجزيل

ثانيا إن الآباء المطارنة ماداموا سيزجون بأنفسهم في معارك انتخابية فعنى هذا أنهم سيعرضون أنفسهم للنقد وتقدم ضدهم الطعون وتثار حولهم في كلا الحالتين: إذا وصلوا الى بغيتهم أو إذا باؤا بالفشل؟ وليس أعظم من دليل الا ما هو حادث اليوم. أبناء الكنيسة الها ينظرون الى آبائهم نظرة كلها إجلال واحترام؟!...

ثالثا وحدة الكنيسة أيضا تحتم على قادتها أن يبتعدوا عن الخوض فى مثل هذا المضمار صونا لهذه الوحدة وقد جر ترشيح بعضهم الى انقسامات مرة فنفر منهم يناصر هذا وآخر يناصر ذاك واستحكمت بينهم العداوة وأبعدتهم هذه الحال عن قول الكتاب «مجتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام»

وما أجمل الاقتراح الذي تقدم به أحد الآباء الأجلاء في دورة المجمع المقدس الماضية يطلب حفظا وصونا لوحدة الكنيسة أن ينسحب الآباء المطارنة من عملية ترشيح أنفسهم

لنا كلمة ختامية نوجهها الى حضرات المؤيدين للمطارنة: ما هو أمتياز المطارنة عن الآباء الرهبان؟ وإذا ما وجه هذا السؤال نسمع جوابا واحدا وهو الخبرة والدراية والمران. إنها لامور محزنة. تؤلم النفس وتفزع الروح، أى مصدر هو مصدر هذه الخبرة والدراية والمران؟ إذا كان هو مصدر عالمي فهي خبرة كاذبة ودراية خادعة ومران باطل لأنه كما يقول الرسول «حكمة هذا العالم جهالة واختار الله الجهلاء ليخزى بهم الحكماء » اختار سيدنا تلاميذه من البسطاء وجعلهم منارة للدين لأنه يقول و يصير الجميع متعلمين من الله

وأما إذا كان مصدر هذه الخبرة والدراية والمران عمل الروح القدس. فليتركوا الروح يعمل في غيرهم كما عمل فيهم اللهم إلا إذا كانوا ينكرون على الكنيسة عمل الروح فيها وقد وعد أن يكون معهم كل الأيام حتى انقضاء الدهر.

فبروح المحبة المسيحية نوجه نظر حضرات من يهمهم الأمر ألا يختاروا البطر يرك الا من الآباء الرهيان ولا يؤيدوا سواهم وخصوصا بعد ما ثبت لأعضاء المجلس اللي العام الذين شرفوا الأديرة صلاحية هؤلاء الرهبان واستعدادهم الكافي .

وهما يؤسف له أن بعض حضرات الكهنة ورؤساء الكهنة ممن يروجون للمطارنة (مع علمهم بأن ذلك اعتداء على قوانين الكنيسة وتقاليدها) يلجأون الى مخالفة أخرى واعتداء آخر بأن يوجهوا بركة وسلطان الكهنوت لإرغام البسطاء على مشايعتهم. وللتأثير عليهم حتى ينتخبوا مطرانا معينا للكرسى البطر يركى.

#### لذلك

نعلن الشعب المبارك أن مثل هذا العمل مردود الى قائله ولا قيمة له دينيا ، وأن الله سيعطيهم بركات وخيرات مضاعفة ما داموا متمسكين بالمحافظة على الكنيسة وتقاليدها .

آثناسیوس مطران بنی سو یف

بطرس مطران سوهاج واخمیم ابرآم مطران البلينا .

ساو يرس مطران المنيا والأشمونين أغابيوس مطران صنبو وديروط وقسقام ورئيس الدير المحرق

47 ـــ ولما كانت حرية الكلام والكتابة مكفولة ، فإن القائمين بالدعاية الانتخابية الخذوا كل الوسائل الممكنة: فكتبوا وعقدوا الاجتماعات في مختلف المدن ، وألقوا الخطب الضافية وتناقشوا بحرارة . على أن الدعاية سيف ذو حدين: حد يتغنى بفضائل شخص معين ، وحد يعدد رذائل غيره . ولو أنها اقتصرت على إبراز الفضائل فقط لكانت مقبولة ، لأن الله منح الإنسان الحرية ولكنه شاءه أن يحسن استعمالها .

ولقد كان واضحاً من البداية أن المطران الأكثر شعبية هو الأنبا مكاريوس. فلقد كان له تاريخ طويل مشرف في أسيوط. كما كان ذا شخصية وقورة جذابة معا، وتميز بوجه يمكن وصفه بكلمة «جميل بالنعمة» (١). أما عيناه فكانتا تسطعان بنور روحاني، كما أن لحيته البيضاء الطويلة كانت تذكر الناظر اليه بما جاء في المزمور عن « لحية هرون النازلة على جيب قيصه» (٢). وفوق هذا كله فقد كانت صلواته تنفذ الى أعماق القلب بحرارتها الروحانية الدافقة. وهوضمن الصفوة القليلة التي داومت على الترنم بالقداس المرقسي الكيرلسي (٣). وقد حباه الله شخصية مغنطيسية حتى أنه نجح في اكتساب تقدير البروتستانت بل لقد بلغ تقدير البعض منهم له أن قيد اسمه في سجل الناخبين ليعطيه صوته يوم الانتخاب (٤).

وكان للأنبا مكاريوس مكانة خاصة فى قلب حبيب المصرى لأنه نشأ تحت رعايته منذ صباه ، فكانت المحبة الوثيقة متبادلة بينها . وانتقلت هذه المحبة الدافقة من حبيب الى عائلته . ولذلك كان الأنبا مكاريوس كلما حضر الى مصريتكلم تلفونيا مع آل حبيب المصرى فور وصوله ، وكلما مر أحد منهم بأسيوط \_ ولو عابراً \_ يذهب لينال بركة هذا القديس قبل أن يغادر المدينة . ولمتانة هذه الصلة جاء الأنبا مكاريوس لزيارة حبيب المصرى فى بيته وعاتبه بقوله :

<sup>(</sup>١) هذا الرصف يقال في الألحان الكنسية عن بعض الشهداء كمارجرجس وعن بعض القديسين كالأنبا بنيامين البابا

<sup>(</sup>٢) مزمور ١٣٢ (في الأجبية).

<sup>(</sup>٣) انظرف ٣٦

<sup>(</sup>٤) ومن هؤلاء البروتستانت دكتور بنيامين بهمان صاحب مستشفى الأمراض النفسية بحلوان، ولم يكن بروتستانتيا فحسب بل كان أيضا متزوجا من امرأة بلچيكية. ومع ذلك فقد اندفع بتقديره للأنبا مكار يوس الى الانضمام لناخبيه.

«تبقى أنت ابنى من طفولتك وساعة ترشيحى تناصر غيرى ؟! » أجابة: « أنت تعرف تماماً يا أبى المبجل مقدار حبى وإجلالى لك. ولكن ولائى للمبدأ يفوق ولائى لأى شخص حتى ولو كان شخصك الوقور. ولو كان القانون الكنسى الأصيل يبيح انتخاب المطارنة لكنت أنت أول من أتحمس له ». قال المطران الجليل: «لكن الشعب عايزنى». فرد حبيب المصرى: « أنت قائد للشعب ومرشده ومعلمه ، وكنت أتوقع من نيافتك حين يطلب الشعب اليك ترشيح نفسك أن تقول: لا ياأولادى لقد نلت كرامتى الخاصة من رب الكنيسة. والراهب هو صاحب الحق فى هذه الكرامة التى تر يدونها لى. فأنصحكم بانتخاب فلان ». فأدت هذه الكلمات الى قيام جفوة وقتية بين المطران الوقور وابنه الروحى.

وهذا الذى قاله حبيب المصرى لنيافة الأنبا مكاريوس قاله أيضا لنيافة الأنبا ثيئوفيلس خلال زيارته للأراضى المقدسة خلال أسبوع الآلام والقيامة المجيدة لسنة ١٩٤٣. ولقد تقبل مطران الكرسى الأورشليمى كلامه بهدوء بل بابتسامة أيضا.

وكان هناك آنذاك جراح ذو شهرة عالمية اسمه ابراهيم فهمى المنياوى ، ناله تقدير ملك مصر بأن حظى منه على رتبة الباشاوية . وكان عضواً بالمجلس اللى العام . اتفق فى بادىء الأمر مع مؤيدى الرهبان ثم تحول بعد ذلك الى زعامة فريق المناصرين للأنبا مكاريوس . وهذا التحول أدى الى الانقسام بين أعضاء المجلس الملى العام .

وعلى ذلك نجد أنه كانت آنذاك أربعة جيهات: جبهة تسعى لأن يفوز راهب بالكرسى المرقسى، وهذه الجبهة تخيرت الراهب فرنسيس البرموسى الذى كان محاميا قبل اعتزاله العالم، ثم جبهة لكل من الأحبار الثلاثة.

23 ولقد وجد الدكتور المنياوى نصيراً في القمص ابراهيم لوقا فسعى كلاهما بكل إمكانياتها لتوصيل المطران الأسيوطى الى السدة المرقسية . فعقدا الكثير من الاجتماعات و وزعا النشرات الوفيرة في مختلف المدن . ومن الموجع أنها للهما للهما يكتفيا بمديح الأنبا مكاريوس بل عملا على تجريح منافسيه وشجعا كل المنضمين إليها على نهج هذا السبيل . ولئن قيل إن هذا التشهير بالآخرين منافض للتعليم المسيحى أضفنا الي أنه يتناسى إمكانية فوز المطعون فيه . فإذا التشهير بالآخرين منافض للتعليم المسيحى أضفنا الي أنه يتناسى إمكانية فوز المطعون فيه . فإذا ما تبوأ السدة المرقسية شخص نالت منه الدعايات المغرضة ، فهذه الدعايات ستكون من غير شك سببا في إضعاف هيبته . ومن الموجع أيضا أنها لم يتورعا عن تجريح المطرانين المرشحين على الرغم من مكانتها الكهنوتية . ومن الأمثلة على هذا الطعن أن المنياوى ونصيره إبراهيم لوقا قالا عن الأنبا يوساب إنه لا يصلح لأن يكون قيا أي أنه لا يصلح لأن يكون المسئول عن إعداد القربان! وهذا أهون ما قالاه عنه .

و بديهي أن مثل هذه الدعايات قد أذت الكنيسة أذى بالغاً إذ قد فتحت ثغرة ينفذ منها

اللأرثوذكس، وتهتز تجاهها ضعاف الإيمان من الأرثوذكس فيصابون بنوع من الاستخفاف بكرامة الكرثوذكس وتهتز تجاهها ضعاف الإيمان من الأرثوذكس فيصابون بنوع من الاستخفاف بكرامة الكهنوت القبطى. لذلك نجد أن الفترة ما بين انتقال الأنبا يؤنس الـ ١٩ الى الفردوس وتنصيب الأنبا مكار يوس مليئة بالقلق و بعدم الاستقرار و بالتخاصم والتراشق بين الإخوة.

وانتخاب البابا المرقسى، وأن تعتمد الحكومة هذه اللائحة. ومن نعمة الله أن اتفق المجمع المقدس وانتخاب البابا المرقسى، وأن تعتمد الحكومة هذه اللائحة. ومن نعمة الله أن اتفق المجمع المقدس والمجلس الملى العام على مواد هذه اللائحة. ثم أسندوا الى وكيل المجلس وضع مذكرة إيضاحية لها. وقبل وضعها إلتقى مع حضرات آباء المجمع المقدس حيث كان العلمانى الوحيد بينهم وتشاور معهم فى الموضوع فلها صيغت اللائحة نهائيا وأرفقت بالمذكرة، رفعها وكيل المجلس الى رئيس مجلس الوزراء. وعلى أثر ذلك نشرت «الوقائع الرسمية» (وهى الجريدة الحكومية) بعددها ٢٢٠ «غير الاعتيادى» الصادر فى يوم الاثنين ٧ نوفير سنة ١٩٤٢ مايلى:

نحن فاروق الأول ملك مصر بناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء: أمرنا بما هوآت

المادة الأولى ــ تعتمد لائحة ترشيح وانتخاب بطر يرك الأقباط الأرثوذكس المرافقة لهذا الأمر.

المادة الثانية على رئيس مجلس وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا ، و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الزسمية .

صدر بقصر عابدين العامر في ٩ نوفير سنة ١٩٤٢.

فاروق بأمر حضرة صاحب الجلالة الملك مصطفى النحاس رئيس مجلس الوزراء

على أنه \_ قبل ذهابه الى جلسة المجمع المقدس للتشاور مع أعضائه الموقرين \_ جاءه الحظاب التالى:

حضرة صاحب السعادة حبيب باشا المصرى

باركة الرب ستواجه اليوم آباء الكنيسة. الله معك تشدد وتمسك بتقليد آبائك في رفض اختيار البطر يرك من المطارنة واحتفظ أن يكون الاختيار من بين الآباء الرهبان

هذا هو تقليد المسيح في الكنيسة منذ ١٩٠٠ سنة ولم تغير الكنيسة هذا النظام في أجيالها فقط

والمسيح و بخ التلاميذ عندما دخلهم فكر كل منهم يكون أولا فقال لهم « بل من أراد أن يصير فيكم عظيا يكون لكم خادما ، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبداً »

(مرقس ۱۰: ۲۲ و یک )

مصر فی ۱۱ / ۸ / ۱۹٤۲

(إمضاء) بشارة بسطوروس

وعملى طول هذه الفترة استمرت الحملات الدعائية . ففي ١٧ أبريل سنة ١٩٤٢ أرسل حبيب المصرى خطابا الى مراد وهبة باشا (١) قال له فيه .

حضرة صاحب السعادة المحترم مراد وهبه باشا

بعد التحية ــ تلقيت الخطاب المؤرخ في ١١ ابريل سنة ١٩٤٣ والمذكرة الملحقة به التي وضعها حضرات المجتمعين في مكتبكم في بعض مسائل خاصة بالترشيح للكرسي البطر يركى.

وقد ذكر فى ذيل ذلك الخطاب ما يفيد أن الغرض من الطلبات المبينة فى الذكرة هو توحيد الكلمة وظهور الشعب القبطى بالمظهر اللائق به . ولا شك عندى فى أن هذا غرض شريف جدير بأن تتضافر لتحقيقه الجهود . على شرط أن تكون الوسائل التى تتخذ فى سبيل تحقيقة ثما يؤدى اليه حقيقة . وآسف كل الأسف أن أقول إن عبارة وردت فى صدر ذلك الخطاب تتنافى تماما والغرض الذى قيل إن الاجتماع يرمى إليه . فقد جاء بها أن المجتمعين تناقشوا فى «نقط الخلاف القائمة بين الشعب القبطى و بين المجلس الملى» . ومثل هذا التصوير للحالة تصوير غير صحيح لأنه لا يوجد أى خلاف بين المجلس الملى والشعب القبطى .

نعم إنه توجد خلافات ، وخلافات شديدة ، بين أفراد الشعب القبطى عموما فى هذه المسألة الخطيرة . ومن الطبيعى أن يقع مثل هذا الخلاف وأن تتشعب وجوه النظر لعظم المصالح الروحية والاجتماعية التى تتصل بالاختيار لكرسى مار مرقس . أما تصوير المسالة بأنها خلاف واقع بين المجلس الملى وحده من جهة و بين الشعب القبطى كله من جهة أخرى فلا محل له إلا إذا اعتبر الموجودون بمكتب سعادتكم هم الشعب كله . والواقع أنه تصوير للموقف لا أستطيع أن أقبله بأى وجه . وما لم يصحح هذا التصوير و يرد الى حقيقته والى أن الغرض من الاجتماع

<sup>(</sup>١) هو الابن الأكبر ليوسف باشا وهبة ــ راجع ما جاء عنه في سيرة البابا الوقور الانبا كيرلس الخامس.

معالجة ما بين بعض الأقباط والبعض الآخرـــ لا ما بين الأقباط والمجلســـ من وجوه الخلاف فإنى لا أستطيع أن أعرض المسألة على المجلس.

بل إننى أعتبر في هذا الوضع مهانة للمجلس فوق ما بدا في الاجتماع ، على ما اتصل بي من بعض حضرات الذين حضروه وما نشرته جريدة مصر في عدد يوم ١٢ ابريل سنة ١٩٤٣ ، من أنواع التعريض والتحقير من جانب بعض الشخصيات وعلى الأخص من جانب حضرة صاحب السعادة توفيق دوس باشا . على أننى لا أستغرب من سعادته هذا الموقف فإن بينه وبين الجلس اللي خصومة قديمة مزمنة بدت في مظاهر مختلفة ، و بعضها لا يزال معروضا على القضاء . وكل أفراد الشعب القبطى الذين تتبعوا جهادنا الطويل يعرفون ، كما تعرفون سعادتكم وكما يعرف حضرات السادة الذين اجتمعوا في مكتبكم تاريخ هذه الخصومة وملابساتها . و يعرفون أسبابها والعوامل المحركة لها . فإن أبيتم إلا أن نذكر الوقائع وإلا أن ننبش الماضي المحزن وأن نستعرض ذكرياته الأليمة فأنا رهين أمركم . ولكني أفعل ذلك مكرها وفي الحدود التي يقتضها بين مواقفه الطائفية .

وثمة ملاحظة أخرى أسمح لنفسى بإبدائها لسعادتكم وهي أنه ما دام الغرض من الاجتماع كان توحيد الكلمة وظهور الشعب بالمظهر اللائق به فكان مما يترتب على ذلك بداهة أن يجتمع في صعيد واحد جماعة من يمثلون الآراء المختلفة التي يراد التوحيد بينها . ولكن الذي لوحظ أنه في هذا الاجتماع كما في الاجتماع السابق الذي عقد في سرايكم العامرة كان المجتمعون هم هم على الأغلب من لون واحد وممن يؤيدون فكرة واحدة . ومع أن اجتماعكم كان يضم في من يضممهم نخبة كرعة من ذوى الرأى والمكانة فإنه يوجد الى جانبهم مئات وألوف يرون غير رأيهم وقد جاهروا بآرائهم في الصحف ومختلف أساليب النشر . أفلم يكن بينهم من يستحق أن يدعى الى هذا الاجتماع أيضا لكن يدلى بوجهة نظره ؟ وقد سبق لي أن أبديت هذه الملاحظة لسعادتكم على أثر الاجتماع السابق وصرحتم لي وقتئذ بأن ذلك لم يكن متعمداً على الإطلاق . وكنت أعتقد أن هذه الملاحظة ستنال نصيبا من عنايتكم في أي اجتماع آخر . ولكني لم أر لما أثراً في هذا الإجماع الثاني . ولعل المقصود من ذلك أن يثبت أن الأقباط جيعا من رأى واحد . لا يشذ عن هذا الإجماع الا الجلس الملى . فهم في واد والمجلس في واد .

وجما يدعو الى ازدياد الأسف تلك الروح الحزنة التى تحلِت فى الاجتماع من بعض حضرات المتكلمين. فهى بعيدة كل البعد عن روح الوئام وتوحيد الكلمة. ومناقشهم وملاحظاتهم يمكن أن توصف بكل شىء إلا بالرغبة فى الوئام و بالرغبة فى ظهور الشعب القبطى «بالمظهر اللائق به». فقد طلب بعض حضراتهم الا يذكر أى شىء يدل على اختصاص الجلس الملى فى الشؤون الدينية لئلا يعترف له باختصاص ليس له. وذكر غيره أن الجلس الملى لا يخرج عن أن يكون محكة جزئية للفصل فى دعاوى الأحوال الشخصية البسيطة.

أما فيا يتعلق بالمسائل التى يثيرها الترشيح للكرسى البطريركى عامة و بغيرها من المسائل التى يضطلع المجلس بها فإنه ليس فى وسعى أن أدلى ببيان عنها إلا بإذن المجلس وقرار منه . ولكن الذى أستطيع أن أقوله هو أن المجلس غير متوان فيها ولا مقصر وسيسير فيها دائما متوخيا الحكمة والحق والقانون . وسيؤدى الواجب الذى يمليه عليه الضمير النزيه من غير أن تؤثر فيه أنواع التعرض والانتقاد حقا فإنه يقبله دائما بصدر رحب على العين والرأس . والمجلس لا يتعدى ولا ينوى ان يتعدى أبدأ اختصاصاته التى رسمتها له القوانين . ولكنه فى حدود هذه القوانين يتمسك بكل اختصاصاته فى غير هوادة ولا مجاملة ولا يتلقى الوحى فى تفسيرها من أى شخص غير مسئوول ، واذا رأى فى أى حين أن المصلحة العامة تقتضى نشر أى بيان أو قرار على الشعب فإنه سيفعل فى الوقت الذى يتخيره . وحتى فى اختيار وقت النشر لن يكون الدافع الى ذلك إلا رعاية المصلحة العامة .

وأرجو أن تتفضلوا بقبول خالص احترامي،

وكيل الجلس الملى العام

القاهرة في ١٧ ابريل سنة ١٩٤٣

(إمضاء) حبيب حنين المصرى

ثم جاء الى حبيب المصرى خطاب هو الصورة الحقة لما كان يجب أن ينهجه القبط و بخاصة فى الموضوع الحيوى الذى هو انتخاب راعهم الأول. ونقتبس الجزء الأخير منه الذى لو كان المسئولون قد أصغوا اليه لكانوا قد جنبوا كنيستهم الكثير من الآلام. وهاهو:

مصرفی ۲۰/۱ سنة ۱۹٤۲

وانى أرى أنه من الواجب علينا أن نستعين باثار الروح القدس فى الانتخاب ولذا اقترح أن يقام قداس حبرى فى جميع الكنائس فى كل يوم من الايام الثلاثة السابقة ليوم الانتخاب يتضرع فيه الشعب للسيد المسيح له المجد رب الكنيسة وعريسها بأنه يرشدنا بروحه القدوس لانتخاب الشخص الذى يراه صالحا لرعاية شعب كنيسته المحبوبة \_ واتعشم أن يحوز قبولا ولالهنا المجد والاكرام الى آباد الدهور آمين .

وتفضلوا معادتكم بقبول اسمى عبارات التحية والاحترام من المخلص

قلدس بشاى رئيس جمعية الرحمة الخيرية ولقد دفع الحماس بالبعض الى أن يستعينوا بنفوذ رئيس لجنة قضايا الحكومة ، فبعثوا اليه ببرقياتهم وهو بدوره حولها على وكيل المجلس اللي العام (١٠).

حضرة صاحب السعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة

أتشرف بأن أرسل لسعادتكم بالبرقيات الواردة مع كتاب الداخلية رقم ٥٩ / ١/٨ والمقدمة من ميخائيل تادرس افندى عن جمعية الحياة القبطية الأرثوذكسية وأيوب عبد الملك أفندى والأستاذ شاكر سليمان المحامى بالتماس عدم اعتماد المادة الثانية من لائحة الترشيح والانتخاب لمنصب بطريرك الأقباط الأرثوذكس الذى أرسل مشروعه من رياسة مجلس الوزراء الى رياسة اللجنة بدعوى مخالفتها للكتاب المقدس والتقاليد الكنسيه اذ يتعين أن يكون البطريرك راهبا أو من لهم مراتب المذبح.

المرفقات ٤

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

١٥ اكتوبرسنة ١٩٤٢

المستشار الملكى المساعد

ثم قرر حبيب المصرى بعد كل هذه الخطابات أن يكتب ليصحح بعض الأوضاع ، فأرسل المقال التالى:

المقطم في ١٨ ينايرسنة ١٩٤٣

في الترشيح للكرسي البطريركي

بقلم حبيب المصرى باشا

حضرة الأستاذ الكبير رئيس تحرير المقطم.

منذ أن بدأت الحملة الانتخابية للترشيح للكرسى البطريركى للأقباط وهى حملة تلونت مع الأسف بلون الحملات الانتخابية السياسية لم اكتب للصحف كلمة واحدة . ولم أرد على ما يكتب عنى أو ينسب صدوره الى مع اشتماله فى أكثر الأحيان على تشويه وتحريف متعمدين .

<sup>(</sup>١) يؤسفني أنني لم أعِثر بين الأوراق العديدة التي جعتها بعد انتقال أبي الى الفردوس على البرقيات المذكورة.

ولكنى خرجت اليوم عن مأثور عادتى إذ قرأت بيانا فى المقطم لكاتب اختار لنفسه أن يكتم اسمه مع أنه لا موجب للكتمان فى مثل هذا الموقف. وقد استيقظ الكاتب الآن فذكر على طريقته مازعم أنه دار فى الاجتماع الذى عقد منذ أكثر من أسبوعين من الزمان فى دار سعادة مراد وهبة باشا وهذا البيان لا يخرج عن أن يكون حلقة من حلقات الدعاية الانتخابية التى يقوم بها كاتب البيان وهو معروف رغم تبرقعه للترويج لترشيح معين.

والواقع أن الاجتماع قد ضم نفراً يعدون من نخبة الأقباط علما وفضلا، ولهم في ميدان الجهاد آثار مشكورة. ولكن كان فيه الى جانبهم أفراد يكفى أن أقول إنه ليس لهم ماض معروف في الخدمة العامة ولا أريد أن أزيد على هذا حرفاً. ولست أدرى لماذا اختصوا بالدعوة. ومع اعترافي بنبل الغرض الذي كان يبغيه سعادة مراد وهبة باشا من جمع الكلمة وإزالة الشقاق فإنني آسف أن أقول إن الاجتماع كان له صبغة خاصة فلم يدع اليه الا الذين يؤيدون على الأخص رأيا معينا دون أصحاب الآراء الأخرى وهو أمر أعتقد أنه وليد المصادفة لا التعمد فلم يحضر أحد من شباب الأقباط العاملين ولا من رجال الجمعيات القبطية المختلفة، أولئك الذين افنوا زهرة العمر في خدمة الشئوون الطائفية وكرسوا جهودهم وقواهم لرفع مستوى طائفتهم بجميع زهرة العمر في خدمة الشئوون الطائفية وكرسوا جهودهم وقواهم لرفع مستوى طائفتهم بجميع الوسائل. وهم أولى بأن يسمع صوتهم في هذا الأمر الخطير. ولم يحضره من المطارنه الا مطران واحد بالذات عرف بنزعات معينة يجمل بي ألا أعلق عليها لأنه على كل حال رئيس ديني وارتبته الدينية مكانة أحرص على كرامتها.

وليس يهمنى اليوم نفاذ صبر الكاتب أو عدم نفاذه . وليس يهمنى تعريضه بشخصى أو بأشخاص زملائى فقد يكون له عذره . ولكن الذى يهمنى أن أصرح به هو أننى لا أؤ يد مرشحا بذاته . وإنما أدافع عن مبدأ اعتقد أنه المبدأ الصحيح الذى تقضى به قوانين الكنيسة وتقاليدها بل مصلحتها الحقيقية متجرداً عن كل غرض أو هوى أو مطمع . وسأدافع الى النهاية محتكما عند الاقتضاء الى بنى قومى عن هذا المبدأ وهو أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الوطنية هى كنيسة تقليدية أعتقد أنها لم تعش الى اليوم ولم تقوى على الصمود الأرثوذكسية الدهر الالفرط محافظتها على تقاليدها . فإذا فاز المبدأ الذى أدافع عنه كنت سعيدا . وإذا قدر له الفشل شعرت باننى أديت واجبى وأرضيت ضميرى وأبرأت ذمتى . وتمنيت لمن يصل الى الكرسى كل خير وتوفيق .

أما قول الكاتب إننى أخالف اللائحة فجوابى عليه أن له رأيه ولى رأيى الذى لا أعجز عن الدفاع عنه وسأبسطه للرأى العام القبطى متى آن الأوان. و يكفى أن أذكر هنا أن اللائحة ليست هى التى أنشأت قوانين الكنيسة وتقاليدها أو ابتدعت فيها ، ولا يخطر فى البال أنها أرادت أو كان فى إمكان واضعيها تعديل تلك التقاليد أو تقييرها أو إحداث حدث جديد فيها . ولكن اللائحة هى التى استمدت الشرط الدينى وهو شرط الرهبنة من التقاليد والقوانين الكنسية

وحدها. فهذا الشرط لا يمكن إذن تفسيره إلا بالرجوع الى قوانين الكنيسة وتقاليدها وتاريخها الطويل. ومعناه اليوم لا يمكن أن يتغير عن معناه الماضى ولم تكسبه اللائحة وما كان فى الإمكان أن تكسبه معنى لم يكن له من قبل بمقتضى قوانين الكنيسة وقرارات مجامعها الصحيحة.

حبيب المصرى

٤٦ ـ ووسط زحمة الدعايات وتضارب الآراء أرسل يسى عبد المسيح خطاباً الى مناصرى الرهبان يؤيدهم، قال فيه:

إن القاعدة الثابتة التي تسلمها الكنيسة المصرية من عصر الرسل وتسير عليها للآن وهي قصر انتخاب البطاركة على الرهبان والقسوس فقط دون الأساقفة ولا شك في ان حضرتكم توافقوني على صحة هذه القاعدة للأسباب الآتية:

- 1. إن البطريركية هي بذاتها الأسقفية التي هي أرقى درجات الكهنوت الثلاث ، وكان الرسل يلقبون بأساقفة يؤيد ذلك ما ورد عن يهوذا الاسخريوطي في أعمال الرسل ص ١٠:١ ورياسته يأخذها آخر والترجمة اليونانية والقبطية МЕТТЕТТІСКОТІОЅ أي ععنى أسقفية . وقد سمى بطرس الرسول في رسالته الأولى ص ٢ : ٢٥ السيد المسيح أسقفا بقوله « ولكنكم رجعتم الآن الى راعي نفوسكم وأسقفها ΕΤΤΙCΚΟΤΤΟς فتكون إذن لفظة بطريرك ومطران وجاثليق واكسرخوس وغيرها وظائف إدارية حدثت في الكنيسة بعد العصر الأول المسيحي لنظام الكنيسة وترتيبها ، ولا تخرج عن معنى الأسقفية . فان ترقية أسقف الى بطريرك معناه نقل أسقف الى ابروشية ليست له . وهذا عناف للتقاليد والقواعد التي ثبتها المجامع المسكونية والكانية توكيداً للقوانين الرسولية .
- إن كتب تكريس البطاركة والأساقفة في الكنيسة المصرية ينص على أن يكون المرشح فقط قسا، وإن لم يكن قسا فليكرسه أكبر الأساقفة شماسا ثم قسا ثم يكرس بطريركا. (مقدمة انتخاب البطريرك من النسخة الحطية الموجودة بالمتحف. أما في كتاب تكريسات درجات الكهنوت في الكنيسة اليونانية فلا توجد الا تكريس أسقف (أو رئيس أساقفة).
- سے من التقالید التی سارت علیها الکنیسة وهی انتخاب البطارکة ال ۱۱۲ نری أنه لیس بینهم مطران واحد. ولا شك فی أنكم توافقوننی علی أن كرسی مارمرقس دون كل الكراسی الرسولیة اختص بمیزتین.
  - أ\_ انتخاب بطاركته من القسوس ب\_ من المتبتلين.
- ٤ ـــ هناك حروم من بعض بطاركة الكنيسة المصرية على من يتعدى على هذا الكرسى من
   المطارنة ، و يعللون ذلك بان الأسقف الذى ينقل للبطريركية أو ينقل الى أسقفية أخرى

يعتبر كمن تعدى على زوجة أخيه. فان فى القوانين التى تعتبرها الكنيسة ان الاسقف تزوج الابروشية ولا يجب أن يطلقها حتى المات وربا وقد يكون هذا التعليل ناشئاً من واقعة «تجليس الأسقف الجديد متى وصل الى كرسيه» فانه حسب ما ورد فى الكتب الخطبية يقابله الشعب والأساقفة و يزفونه فى وسط المدينة و يسلمون له مفتاح الكنيسة ليكون هو رأسها ومديرها (راجم الطوخى).

- مراسيموس مسرة المطران الرومى في كتابه الانشقاق أوضح أن ترقية رؤساء الكنيسة الى رتبة البطر يرك غير قانونية.
- ٦ ليس فى كنيستنا كتب تكريسات لترقية الأسقف الى البطريركية ، ففى حالة كسر القانون سالف الذكر نضطر أن ننشىء صلوات وطلبات تتلى على الأسقف الذى يرقى الى البطريركية وهذا غير جائز أصلا. وإن كانت بعض الكنائس أجازته فقد كانت هذه الإجازة مبينة على قرارات مجمع يرأسه بطريرك قانونى (١).

وقد أيد يسى عبد المسيح كل الحريصين على تقاليد كنيستنا العريقة ، كما يتضح من التصريح التالى:

كنيستنا التى فى التاريخ لتتقدس تقاليدك وليأت زمان افتقادك . لينجك الرب من البدع والمجددين . آمين .

حبيب جورجي

إنه فى اختيار الرئيس الأعلى للكنيسة القبطية الارثوذكسية من بين رهبانها أو من بين أفراد شعبها لأعلى مثل من أمثلة الديمقراطية الدينية ولأرفع مظهر من مظاهر الحرية الروحية وهو سر من اسرار جلال هذه الكنيسة عرفه القبط شعبا وكهنوتا فأبقوا عليه طوال الأجيال الفائتة ولعله أحد أسرار بقائها كنيسة حية مجاهدة.

فليس العلم ولا المركز أو الجاه شرطا يجب أن يتسلح به الرجل الذى تطلبه الكنيسة للكفاح مع الله (كما يقول الكتاب) وليس مع البشر لطلب المعونة واستنزال الغوث والبركة على الشعب.

حبيب جورجي

٤٧ ــ وفي مساء الأثنين ٩ أغسطس سنة ١٩٤٣ ، دعا الشباب الجامعي حبيب المصرى الي الماء عن الانتخابات الباباوية ، فألقاها في ناديهم بشبرا . وقد استغرق إلقاؤه

<sup>(</sup>١) تعليق يسي عبد المسيح أمين مكتبة المتحف القبطي في ٢٥ مايوسنة ١٩٤٣ .

الخطاب ثلاث ساعات متوالية. وكان قد اقترح على الشباب أن يلقيه على دفعتين ولكنهم صمموا على سماعه بأكمله دفعة واحدة. بل لقد بلغ بهم الحماس حداً جعلهم يلقون عليه الكثير من الأسئلة بعد انتهاء الخطاب ولكن للأسف لم يكونوا ضمن الناخبين! ... وهذا بعض ما جاء في حديثه:

أعلم حق العلم أن المسألة التي أتكلم فيها اليوم قد أصبحت مع الأسف مسألة شائكة . على أنها لم تكن كذلك في سابق الزمن . إذ لم يكن هناك رأيان يختلفان في الشروط الدينية الواجب توافرها في الترشيح للكرسي البطريركي .

وأعلم حق العلم أن الآراء مختلفة فيها . فالبعض يرون انه يجب حتما أن يكون المرشح راهباً له بعض رتب المذبح \_ أى لغاية رتبة قمص فى حين يرى البعض الآخر أنه يجب أو يجوز أن يكون مطراناً . ولم يكن لهذا الاختلاف وجود فى سابق الزمن . فقد كان الأقباط جميعاً ، فى هذه الكنيسة التقليدية المجيدة ، لايشذ منهم فرد واحد ، على أجماع بأن المرشح يجب أن يكون راهباً لا مطراناً . ولكن ظروفاً وملابسات عديدة عملت عملها وأثرت فى بعض الرأى العام فوجهته , أتجاهاً آخر وهو تحتيم أو جواز ترشيح حضرات الآباء المطارنة .

فوجب أذن أن يبسط كل من الفريقين رأيه للشعب. ووجب أن يقول أنصار ترشيح الرهبان لماذا يصرون على رأيهم ، وما هي أدلتهم وأسانيدهم وحججهم . وأن يقول أنصار ترشيح المطارنة كذلك لماذا يرون العدول عن التقليد القديم وما هي أدلتهم وأسانيدهم وحججهم .

وها أنا ذا أفتح هذا البحث فأبسط نظرية أصحاب الرأى القائل بوجوب حصر الترشيح في الرهبان. أبسطه بسطاً هادئاً بعيداً عن كل هوى وأنفعال. أبسطه ، لا بصفتى وكيلا للمجلس الملى العام ، ولا بصفتى عضواً فيه ، بل بصفتى قبطياً من أراخنة الأقباط أشتغل بالشؤون القبطية العامة ، زمناً طويلا بل عنى بها منذ صباه . وسأعرض في كلمتى هذه لكل المسائل التي يدور فيها الجدل بين الأقباط في هذا الشأن الخطير وأبدى فيها رأيي بتلك الصراحة التامة التي لا ينكرها على حتى أشد خصومى في الرأى . وأستعرضها أولا من الناحية القانونية . ثم استعرضها من ناحية المصلحة العامة والآثار العملية .

وسأعمل جهدى أن أرتفع بهذا البحث إلى المستوى العالى الذي يليق به .

لم أجيء الى هنا لكي أرضى أحداً ، ولا لكي أؤ يد أحداً .

ولم أجيء إلى هنا لكي أغضب أحداً ، ولا لكي أحارب أحداً .

أنما جئت هنا لكي اؤدي واجباً في عنقي نحوهذا الشعب الذي أحببته. وسعدت بحبه.

وكشيراً ما شقوت به كذلك ، نحو الكنيسة ، هذه الأم الرؤوم التى ولدت فى أحضانها وسأموت فى أحضانها ، فى سذاجتهم فى أحضانها ، فى سذاجتهم الحكيمة . فى سذاجتهم المقدسة . فى أيمانهم القوى .

ما أنادى به اليوم.

على أننى من فوق هذا المنبر أوجه هذه الكلمة لا إلى الحاضرين فقط بل إلى الغائبين أيضا.

أوجهها أولا وقبل كل شيء إلى حضرات آبائي المحترمين الأحبار الأجلاء أصحاب النيافة القائمةام البطريركي والمطارنة. أننا نختلف معهم أحياناً في الرأى. ولكن مصلحة الكنيسة تجمعنا. ورابطة الأبوة والبنوة تربطنا. أنهم يستعدون علينا الحكومة أحياناً و يستعينون بها و يطلبون تدخلها إذا وقع بيننا و بينهم خلاف. مع أن الحكومة ليس لها تفصل إلا فيا يقع بيننا من الخلافات في المسائل الادارية والنظامية أو المسائل التي يحتاج الى تنفيذها إلى تدخل السلطات العامة. أما الخلافات الدينية. أما الخلافات العقائدية. فنحن الذين نحسمها فيا بيننا. ولا يحكن لأى قراريصدر من أية سلطة حكومية أن يجعلنا نتحول عن رأى ديني يتصل بعقائدنا وضمائرنا. على أننا من جانبنا لن نستعدى عليهم أية سلطة ولم نحتكم في أي خلاف بيننا و بينهم إلا إليهم. فهم أباؤنا الذين ربينا على احترامهم وأجلالهم. ولن نلجأ إلا إلى ضمائرهم. وإلى المذبح المقدس الذي يقدمون عليه القرابين والذي يقدمون عليه صلوات التسبيح والمحبة والغفران. وإلى الشعب الذي وجدوا لخدمته والذي هو الرقيب عليهم في كل تصرفاتهم. فهم مسؤلون أمام الشعب كذلك.

وأوجه هذه الكلمة الى اخوانى أعضاء المجلس الملى العام. والى الناخبين فان فى أعناقهم مسئولية خطيرة. بل أوجهها الى جميع أفراد الشعب القبطى. ناخبين وغير ناخبين. شيباً وشباباً. رجالا ونساء.

الى انصارى فى الرأى ،. والى خصومى فى الرأى على السواء ، بل الى خصومى قبل أنصارى أقدمها لهم بروح الحبة والاخلاص والوفاء . اقدمها لهم ، بل إلى ضمائرهم وأرواحهم طالباً الهم أن يتأملوها بامعان وهوادة وفى غير هوى ولا أنفعال لأن الهوى والحكم السليم لا يتفقان فان لم يجدوا فيها كل ما يطلبونه او كل ما يتفق ورأيهم فلعلهم واجدون فيها بعض حقائق من الخير أن يتعرفوها وأن يتأملوها وانى لعلى ثقة من أنهم جميعاً سيرتفعون بالنظر فى هذا الشأن الخطير الى مستوى أيمانهم والى مستوى حبهم لكنيستهم والى مستوى وفائهم لتاريخهم وأنهم لن يستلهموا فى هذا الا وحى ضمائرهم السليمة .

٢ ــ المسائل التي ينبغي مواجهتها .

والذى اثار المشكلة ان المادة الثانية من لائحة ترشيح وأنتخاب البطريرك المعتمدة بمقتضى الامر الكريم رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ قد نصت على أنه يشترط فى من يلى الكرسى البطريركى «أن يكون من طغمة الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم زواج ، وان تتوافر فيه جميع السروط المقررة فى القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية » ولم تحدد بصريح النص ما هو المقصود بعبارة طغمة الرهبنة المتبتلين «فما هو المقصود بهذه العبارة ؟ وهل يدخل حضرات الآباء المطارنة ضمن طغمة الرهبنة المتبتلين في يتعلق بجواز الترشيح للكرسى البطريركى طبقاً لقوانين الكنيسة القبطية الارثوذ كسية وقواعدها وتقاليدها ، أم انه لا يدخل فى حكم تلك العبارة الا جماعة الرهبان الذين لهم بعض مراتب الذبح دون حضرات الآباء المطارنة » .

وفى حالة الخلاف على تفسير ذلك النص لكما هو حادث الآن ما هي المصادر التي يجب أن نرجع اليها للوصول الى التفسير الصحيح ؟ وما هي الهيئات أو السلطات التي تتولى هذا التفسير ؟ أهي الحكومة ؟ أم هي لجنة الترشيحات أم هم الناخبن الأقباط ؟

تلك هي المسائل التي ينبغي لنا أن نواجهها في صراحة وشجاعة لكي نحلها حلا مطابقاً لقوانين كنيستنا ونصوصها وروحها .

٣۔ مصادر التفسير.

أما في المتعلق بالمصادر التي ينبغي الرجوع إليها لتفسير هذا الشرط فلا أظن أن اثنين يختلفان في أن هذه المصادر هي من غير شك قوانين الكنيسة وقواعدها وتقاليدها. وانها هي وحدها التي إليها المرجع في ذلك التفسير.

هذا الشرط شرط ديني لم تضعه الحكومة من عندياتها . فهي حكومة اسلامية لا تعرف الرهبنة ولا شأن لها بنظام الرهبنة . إذ أن نظام الرهبنة نظام مسيحي بحت مقرر لدى الكنائس التقليدية وحدها . فلم يكن للحكومة إذن أن تضعه أو أن تتولى تفسيره وتعيين حدوده . وانما الذي وضعه في مشروع اللائحة المجمع المقدس والمجلس اللي وقدما المشروع الى الحكومة فكانت مهمتها مقصورة على مجرد اعتماده .

ومن الجهة الأخرى فان الشرط المذكور لم تبتدعه اللائحة ابتداعاً ولم تستحدثه استحداثاً. وانما أخذته عن قوانين الكنيسة وتقاليدها. ولولم يكن مقرراً في تلك القوانين لما جاز لواضعى اللائحة أن يقرروه من تلقاء ذواتهم أو أن يفرضوه بمحض سلطانهم. ونظن أن الأمر هنا من الوضوح بحيث لا يحتمل المناقشة.

وما دام الشرط المذكور «دينياً». وما دام أن اللائحة لم تعمل أكثر من انها أخذته عن قوانين الكنيسة وقواعدها وتقاليدها فهى لم تأخذه إلا بمعانيه وحدوده المقررة فى تلك القوانين. فلا مناص إذن عند الاختلاف من الرجوع إلى ذلك المصدر الذى أخذ الشرط عنه. فان كان المطران يدخل بموجب القوانين والتقاليد المذكورة ضمن من يجوز انتخابهم للكرسى للبطر يركى على اعتبار أن كلمة راهب هنا تفيد التعميم لا التخصيص فلا توجد قوة تستطيع تحريم ترشيحه. وإن كان المطران لا يدخل بمقتضى القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية في عداد من يجوز انتخابهم ، فإن اللائحة ـ و وظيفتها مجرد تسجيل الحق المقرر فى قوانين الكنيسة دون تغير أو تبديل ـ لا تكسبه وما كان فى الإمكان أن تكسبه حقاً لا تقرره تلك القوانين .

### وقد اختتم هذا الخطاب التاريخي التفصيلي كما يأتي:

ولكنى كقبطى انحدر من قبطى أباً عن جد. ولم يدخل فى دمى جنس غريب ولا مذهب غريب ولا مذهب غريب أطالت بنصيبى المتواضع فى الاعراب عن رأيى والدفاع عن عقيدتى . بل أطالب بحقى فى الألم والعذاب واحتمال الأذى دفاعاً عن رأيى وعقيدتى وكنيستى .

لا أغضب على أحد. ولا أحقد على أحد. وثقوا أن هذا ليس مجرد كلام يقال. ولكنى أمد يدى إلى الجميع في صفاء. وأصرح لهم برأيي في غير خفاء. واحتمل قسوتهم أحياناً، وظلمهم أحياناً كما أرجوهم أن يحتملوا قسوتي أحياناً وظلمي أحياناً. وكل أمنيتي أن أنفذ إلى مكان الاقناع من نفوسكم ونفوسهم.

وقف بولس فى القيود أمام اغريباس يدافع عن نفسه وعن ايمانه فقال اغريباس لبولس بقليل تقنعنى أن أصير مسيحياً. فقال بولس كنت أصلى إلى الله انه بقليل أو بكثير ليس أنت فقط بل أيضاً جميع الذين يسمعوننى اليوم يصيرون هكذا كها أنا ما خلا هذه القيود (أعمال ٢٩-٢٨)

لست الرسول بولس. ولست منه قلامة ظفر ولكنا نحن المسيحيين من حقنا بل من واجبنا أن نقلد معلمينا وأن نحتذيهم. وأنا أصرخ كها صرخ بولس إننى أصلى إلى الله أنه بقليل أو بكثير تقتنعون بما أنا مقتنع به وتدافعون عن العقيدة التى أدافع عنها. وتصيرون كها أنا ما خلا ما يوجه إلى من حملات ومطاعن. بل أستميحكم العذر وأرجو صفحكم. وإنى أبتهل لكم إلى الله أن يسعدكم بأن تحتملوا في سبيل الدفاع عن عقيدتكم ورأيكم ما احتمله وفوق ما احتمله من حملات ومطاعن وآلام.

أوجه الى الله تعالى العلى القدير هذا الابتهال الذى يوجهه اليه الذى يجاهد لأجل وطنه: اللهم لا تحمني من عنائي وعذابي، ولا ترفع عنى همومي في سبيل قومي وشقائي. ولا

تحرمنى قوة الكفاح والنضال في سبيل عقيدتي. واجعل آخر ما أفكر فيه قبل انتقالي الى مرقد المنتصرين فكرة نبيلة نزيهة الأجل مجدك ومجد شعبك.

لى صديق كريم كله غيرة وكله روحانية يصلى صلاته كل يوم. و بعد أن يصلى الصلاة الربانية ، يصلى صلاة أخرى خاصة بسيطة ساذجة لا يمكن ألا تصل إلى العلى في سمائه: كنيستنا التي في التاريخ وللتاريخ . لتتقدس تقاليدك وليأت زمان افتقادك . لينجك الرب من البدع والمجددين وها أنا الآن أصليها مثله (١).

وهذا الذي تسجل أن هو إلا جزء مما حدث بالفعل، وهو يعطينا صورة عن اشتعال الانفعالات والحماس وفور انها آنذاك حول هذا الموضوع الحيوى.

48\_ وظلت الجهود مبذولة بلا هوادة الى يوم الجمعة ٤ فبراير الذى كان محدداً للانتخابات. وبدأ الناخبون يتقاطرون على مركز الانتخابات بالدار الباباوية من التاسعة صباحاً. وفي التاسعة مساء تمت عملية فرز الاصوات، فإذا بالأغلبية قد أعطت صوتها للأنبا مكاريوس. وعندها دقت أجراس الكاتدرائية المرقسية إعلاناً بفوزه. وقد أقيمت حفلة تنصيبه صباح الأحد ١٣ منه فأصبح البابا الاسكندرى الد ١١٤ (٢).

### المجلس الملى العام للاقباط الأرثوذكس

رقم القيد ١٩٩٥

تذكرة انتخاب

اسم الناخب: حضرة صاحب السعادة حبيب حنين المصرى باشا

عنوانه: ١١ شارع رمسيس بمصر الجديدة

حضر يوم ٤ فبراير سنة ١٩٤٤

<sup>(</sup>۱) طبع هذا الخطاب مرتين إذ قد نفذت الطبعة الأولى بما جعل أولاد حبيب المصرى يطبعونه للمرة الثانية فى ٢٤ مارس سنة ١٩٥٤ ، راجع أيضا كتاب «مكاريوس الثالث نشرته لجنة تلاميذ المسيح بمدارس الأحد بكنيسة مارمينا » بشبرا (فرع الجمعة) ص ٣٥-٣٥ حيث يقولون على الصفحة الأخيرة ما يلى: «... و بالرغم من أن الشعب كان يؤ يد قوانين الكنيسة إلا أن شخصية الأتبا مكاريوس التقى الحبوب كانت على ما يعتقد سبباً فى أن هذه الهيئات نسيت القوانين المقدسة ... » وهنا نقطة للتمعن وهى أن العاطفة لدينا فى المسرين كثيراً ما تطفى على الفكر . ولولا هذا الفيضان العاطفى لما تناسى المسؤلون والناخبون القوانين الكنيسة فإذا كان ينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس ينبغى بالتالى التمسك بالمبادى وقق الأشخاص .

<sup>(</sup>٢) لا داعى للقول بأننى عشت هذه الأحذاث شخصيا ، بل عشتها في أعماقها ـ فعرفت غالبية الذين جازوها واشتركوا فها ـ لذلك لاحاجة لى الى الاستناد الى مرجع وإنما أتقدم بألأسانيد التي لدى".

الناخب مدعو لانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس بالدار البطريركية بمصرفي يوم الجمعة ٢٦ طوبة ١٦٦٠ الموافق ٤ فبرايرسنة ١٩٤٤ من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء.

فإذا لم يحزّ أحد المرشحين الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب في يوم الجمعة ١٠ أمشير سنة ١٦٦٠ ـــ ١٨ فبراير سنة ١٩٤٤ في ذات المكان والمواعيد،

وكيل المجلس الملي العام

### هذه الدعوة تقدم عند الدخول للاقتراع

١٨٧٢ فبراير سنة ١٨٧٢ في ... رنت صرخة الوليد عبد المسيح صباح الأحد ١٨ فبراير سنة ١٨٧٢ في مدينة المحلة الكبرى حيث نشأ في ظل أبو ين تقيين ربياه التربية المسيحية الحقة .

وكانت المدينة التى تربى فيها مرتبطة بصفة خاصة بدير الأثبا بيشوى ، فكان يزورها راهب ، (أو أكثر) سنوياً موفداً من رئيس الدير ليتفقد الشعب ويحمل ما يقدمه الشعب من نذور وهبات . فكانت هذه الزيارات سبباً فى أن يتعرف الشاب عبد المسيح بهؤلاء الرهبان ، ومنهم امتلاً رغبة فى الحياة الرهبانية . و بالفعل نال نعمة الرهبنة فى ١١ يونيوسنة ١٨٨٨ . ولأنه كان ذا موهبة فنية فقد كان يقضى معظم الوقت الخصص للعمل اليدوى فى الدير بتكوين زخارف على شكل صلبان ثم يلونها . ومازال بدير الأنبا بيشوى كتاب يضم بين دفنيه الرسومات والزخارف الجميلة التى له . كذلك كان يجيد القبطية بلهجاتها المختلفة واللغتين الفرنسية والانجليزية . ولقد ساهم فى ترجمة كتاب (الوضع الالمى) الذى كان قد كتبه كيرلس مقار غداة عودته الى الأرثوذكية بالفرنسية . (١)

و بعد أن قضى ما يقرب من أربع سنوات فى الدير رسمه البابا يؤنس الـ ١٩ قساً على كنيسة الأنبا بيشوى صباح الأحد ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ . ومذاك بدأ يسكب نفسه سكيبا كلما أقام القداس الالمى .

وحينا كان البابا الوقور كيرلس الخامس منفياً في دير البرموس كان يعهد الى القمص عبد المسيح جرجس المسعودي بكتابة الخطابات التي كان يرسلها الى مختلف الناس. ولما كان هذا القمص شيخا فقد رجا من البابا الوقور أن يستقدم القس عبد المسيح المحلاوي ليعاونه فيا يؤديه من كتابات. وحينا كان قداسة البابا على وشك العودة الى مقره رجا منه القمص الشيخ أن يستبقى مساعده الشاب الى جانبه ، فقبل الراعي الحنون طلبه . فلما أتيحت الفرصة للراهبين الذي يحمل كل منها اسم «عبد المسيح» أن يتعانوا وضعا معاً كتاباً بعنوان «ميامر البسخة المقدسة».

<sup>(</sup>١) راجع ما جاء عند في حد فواحد من هذا الكبتاب في الفصل المعنود « العصر الأثناسيوسي »

و بعد سنتين من العمل المثمر طالب القمص عبد الملاك الأنبا بيشوى بإعادة القس عبد المسيح المحلاوى الى ديره ليقوم بتأدية الشعائر المقدسة فيه لأن معظم الحاملين لرتبة الكهنوت فى ذلك الدير أصبحوا شيوخاً. فزوده القمص عبد المسيح المسعودى ببركته الأبوية قبل عودته. غير أن خدمته هناك لم تدم إلا أياما معدودات. لأن راهباً شيخاً وصل الى الدير آنذاك وكان يضر به ويتحرش به! وما إن مسمع القمص المسعودى بذلك حتى كتب رسالة ضافية الى البابا الوقور وصف له فيها كل ما حدث. ولما كان الأنبا كيرلس يجنوا حنواً كبيراً على أبنائه الرهبان، فقد أرسل على الفور الى دير الأنبا بيشوى يستدعى الراهب المعذب، ثم عينه سكرتيراً له. وفي ١٤ أرسل على الفور الى دير الأنبا بيشوى يستدعى الراهب المعذب، ثم عينه سكرتيراً له. وفي ١٤ سبتمبر منة ١٨٩٧ رسمه قصاً.

وفى تلك الفترة كانت أسيوط ترزح تحت تجبر أدعياء التبشير حتى أن بعض من انحاز وا إلىهم خربوا كنيسة الشهيد أبادير. وبما أن قنصلى انجلترا وأمر يكا توسطا لدى الخديوى اسماعيل ليعفو عن الخربين فسمع لهم لم يستطع الأنبا ميخائيل أن يوقف تيار الأذى الذى أصاب القبط نتيجة لمساندة السلطات العالمية للعابثين. فلما تنيح الأسقف الشيخ ترك شعباً فى مسيس الحاجة الى من يجبر صدعه و يشبت قلبه على العقيدة الأرثوذكسية. فذهب وفد من الأسيوطيين المحبين لكعنيستهم يرأسه الأرخن ميخائيل مقار الملاخ لرجاء البابا الوقور أن يرسم لهم رجلاً متضلعا فى العلوم الكنسية ذا حكمة وتبصر ليعيد التوازن الى الشعب المضطرب. فقدم لهم سكرتيره. و بعد التداول فى الموضوع ارتاح الأراخنة الى هذا الشاب الحاصل على ثقة باباه ، فجمعوا له التزكية المطلوبة. ومن ثم رسمه الأنبا كيرلس صباح الأحد ١٢ يوليو سنة ١٨٩٧ باسم الأنبا مكار يوس ، مع أن سنه آنذاك كان خساً وعشرين سنة ، ولكنه كان شبها بالأنبا مكارى الكبير الذى قيل عنه «الشاب الشيخ » (١٠). ومن نعمة الله أن البابا الوقور رسم صباح اليوم عينه القمص حنا الإسناوى (رئيس دير السريان) أسققا على النوبة والخرطوم باسم الأنبا سرايامون (٢).

ولقد خرج الأسيوطيون الأرثوذكس لاستقبال مطرانهم الجديد بفرح وتهليل. ثم ذهب للهنئته بعض وجهاء البروتستانت لعلهم يستطيعون استشفاف نوايا هذا الراعى الجديد. فذهلوا إذ رأوا وجهاً ملائكيا يسطع منه النور الإلمى.

و بدأ الأنبا مكاريوس عمله في هدوء واتزان إذ قد استهل حبريته بافتتاح مدرستين : إحداهما للبنين وثانيتها للبنات واختار للمدرستين نخبة ممتازة من الموثوق في عقيدتهم الأرثوذكسية ليعلموا فيها ثم انشغل بفتح المدارس في مختلف البلاد التابعة لإيبارشيته. واستكمالاً

<sup>(</sup>١) راجع ما جاء عنه في ف ٥٥ من حـ ٥ هذا الكتاب

<sup>(</sup>٢) انظر ف ١٠٦ من الكناب عن الدارا الوقور كبرلس الخامس. -

للعمل التربوى عين الأرثوذكسى الغيور اسكندر بك حنا واعظا فى الكنيسة المطرانية ، ورسمه أرشيديا كون ومنحه حق الوعظ فى مختلف الكنائس لا فى إيبارشيته فقط كلها أتته دعوة من أية جهة ، وذلك ليرسخ عقيدة الآباء فى قلوب الأبناء .

ولقد كان المطران الجليل على جانب كبير من الزهد والتقشف ، بل لقد بلغ به الزهد حداً جعله يحتاج في الكثير من الأيام الى المال الذي يشترى به القوت الضرورى ! لأنه كان يوزع ما يأتيه من التقدمات على إنشاء المدارس والكنائس وعلى الفقراء و بصفة خاصة على المستورين. فكان حينا يجد نفسه خالى الوفاض يرسل تلميذه الى أحد أبنائه ليقول له: «إن أبانا المطران يطلب اليك اليوم أن تغديه ». و بالطبع كان الشخص المختار لهذا الطلب يسارع الى تلبيته وهو متهلل.

ولعمق روحانيته كان خلال الصوم الأربعينى يقيم القداس الالهى يوميا (ماعدا يوم السبت طبعا). وبعد الانتهاء من الصلوات يكتفى بأكل قربانة مع قليل من «الدقة». أما صوم يونان فكان ينقطع عن الأكل خلال الأيام الثلاثة مكتفيا بالطعام السماوى الذى يأخذه بتناول الأسرار المقدسة وحين كان يقف للصلاة كانت ترتفع روحه نحو العرش السماوى فترن نغمات الشعائر رنيناً هادئاً عذبا ينفذ الى مكامن النفوس، وتنساب دموعه على خديه لتختفى بين شعيرات لحيته التى تحيط بوجهه الملائكى النوراني، ولتعمقه في الصلوات الكنسية كان يصلى دامًا القداس المرقسى الكيرلسى، وهو القداس المصرى الصميم.

وكان المقر الأسقفى شقة مشيدة فوق سطح كنيسة الشهيد أبادير التى خربها المنشقون. فلما آلت الرعاية الى الأنبا مكاريوس اشترى قطعة أرض فسيحة فى الشمال الغربى من المدينة بنى فى وسطها كاتدرائية فخمة باسم الكاروز الحبيب مارمرقس. والى جوراها شيد مقرأ أسقفياً من طابقين عن يسار الداخل الى الكتدرائية. ومقابل هذا المقر، وعن يمين الداخل سيد محموعة من الغرف لضيافة الكثير من الزائرين الذين كانوا يفدون عليه باستمرار من مختلف جهات الإيبارشية (أو من غيرها): كهنة وعلمانيين.

و بينا كان العمال يبنون منارة الكاتدرائية صعد ذات يوم على السقالات ليتفقدهم في علم السقالات ليتفقدهم في علم ولشدة اهتمامه بمراقبة العمل انزلقت قدمه من على السقالة فهوى من فوق وحينا كان يهوى صرخ: «تلقاني يايسوع» ، فنزل واقفاً على قدميه دون أن يصاب بأى أذى .

وخلال زيارته الراعوية كان يبنى الكنائس لمن هم في حاجة اليها ، و يرمم الكنائس المتداعية . و بالطبع رمم كنيسة الشهيد أبادير وأعاد اليها رواءها الأول .

ولقد ظل ولعه بالفن و بالكتب ينموعلي مدى السنوات. فأنشأ مكتبة ألحقها بالدار

الأسقفية تحتوى على اكثر من سبعة آلاف مجلد، من بينها أربعمائة بخط يده.

وقد قضى في رعاية شعبه سبعاً وأربعين سنة لم يدخر خلالها قرشا واحداً. فهو الى جانب المشروعات الروحية والتربوية ، والى جانب عنايته بالمعوزين كان شديد العطف على كل من يحيطون به من كهنة وعلمانيين فينتهز كل مناسبة ليوزع عليهم الهدايا.

و بعد هذه الخدمات الوفيرة ، ترك مطرانيته ليتولى الباباوية . وبما أن صلوات التنصيب (١) أقيمت في ١٣ فبراير ، وبما أنه ولد في ١٨ فبراير سنة ١٨٧٧ ، فقد كان عمره يوم أن انتظم في سلسة الخلفاء المرقسين إحدى وسبعين سنة تنقصها خسة أيام . ولقد توقع الجميع أن يكون عهده نهضة عامة في شتى الجالات .

٥٠ وفى يوم الأحد ٦ فبراير أى قبل صلوات التنصيب بأسبوع وصل الى حبيب
 المصرى خطاب من ابنه أمين الذى كان يعمل طبيبا فى الاسكندرية ، قال فيه :

الاسكندرية يوم الأحد ٦ فبراير سنة ١٩٤٣.

أحبائي

كيف حالكم جميعاً ؟ لعلكم بخير وعافية ولعلكم استرحتم من دوشة الاسبوعين الأخيرين بعد أن قضى الأمر وجلس على كرسى مارمرقس الرسول أحد المطارنة المحترمين مخالفا بذلك تعاليم من سبقوا وناقضا لتقاليد كنيستنا القديمة وإن دل هذا على شيء فانما يدل على انحلال الشعب القبطى وتفكك روح التضامن بين افراده وطغيان عوامل الاغراض والغيرة والطمع عليه وسريان جراثيم الضعف في دمه. ولكنه أمر الله في كنيستنا وقد تخفى عليناحكمته.

وإنى لأهنىء سعادة الباشا على موقفه المشرف العظيم فقد كان في تلك المعركة « الماتُعة » شجاعا باسلاحتى نهايتها لم يفل من بأسه كثرة الخصوم ولم يضعف من عزيمته خزلان

<sup>(</sup>١) نعود فنكرر أن المطران (أو الأسقف) لا توضع عليه يد ولا تقام له شعائر رسامة ، لأنه نال كرامة الأسقفية التي هي نفس الكرامة الباباو يدّ إذ أن البابا هو أسقف العاصمة ، وكانت الكنيسة الأولى تعتبره الآخ الأكبر بين الأساقفة . والدليل على ذلك أنه الآن يخاطب أيا منهم بقوله « أخى وشريكى في الجنمة الرسولية » . ومن الموجع أن الاندفاع العاطفي جعل المستولين عن تنظيم حفلة التنصيب يقولون إنها رسامة « لتتويج » الأنبا مكاريوس . فكيف يمكن القول على « تلميذ » السيد الذي سيحمل عصا الرعاية ومسئوليتها بأنه « سيتوج » ؟ أنظر كتاب « مكاريوس الثالث » . . المذكور سابعا ص ٤١

الانصار (١) ولم تقوجيع الاسلحة الغير شريفة على زعزعة ثقة بقضيته فخرج من المركة شريفا نظيفا رافع الرأس مرتاح الضمير وقد أدى رسالة ووفى الدين الذى فى عنقه ولن يضيع مجهوده سدى .

بقى لى رجاء أخير وهوان لا يترك ميدان المعركة الآن فلا تزال أمامه موقعة صغيرة اذ يجب عليه بعد أن يهدأ الأمر أن يطلب من البطر يرك الجديد أن يصدر قراراً من بجمعه يحرم فيه جواز ترشيح المطارنة حتى لا تتكرر المأساة ويمكن تعليل ذلك بأن ظروف الانتخاب هذه المرة لم تكن طبيعية أو بأية علة أخرى . فإن نجح هذا المسعى فقد أدى لكنيسته أعظم خدمة ، وإن لم يكلل الله هذا المسعى بالتوفيق فقد أدى واجبه وأبرأ ذمته وترك الحكم على موقفه للأجيال القادمة . . (٢) . .

اهـ وما إن انتهت فرحة التنصيب وتقديم النهانى والتطلع نحوعهد من الهدوء والاستقرار حتى اكفهر الجومباشرة. ذلك لأن الذين كانوا أنصار حبيب المصرى ثم خذلوه بخروجهم عن المبدأ الذى كانوا قد أجمعوا عليه ، انما انضموا الى خصومه لا لغرض سوى الوصول الى الناعامة! لأنهم حينا نجحوا فى الوصول بالأنبا مكاريوس الى السدة المرقسية بدأوا يروجون لفكرة كلها خطورة على الكنيسة: مؤداها أن الأشخاص الوحيدين الذين لهم الحق فى عضوية المجلس الملى العام هم الذين أيدوا الفائز بالباباوية! وحجتهم فى هذا أنهم ناصروه فهم أنصاره و بالتالى هم وحدهم الذين يستطيعون التفاهم معه! وتنفيذاً لهذه الفكرة أرسلوا واحداً منهم حدورجى الحامى الى حبيب المصرى ليستعرض معه هذا الموضوع بشىء من الباقته المعروفة. ولكنه ما كاديبدأ الحديث حتى أوضع له وكيل المجلس الملى حقيقتين: الأولى من المجلس ولكن المجلس رفضها . فهوليس بالرجل المصر على الاحتفاظ بعضويته لأنه يستطيع من المجلسة أينا كان .

وفى الجلسة الأولى للمجلس التى انعقدت مساء الثلاثاء ١٥ فبراير تحت رياسة البابا مكاريوس قدم الجميع تهنئتهم إليه بعد أن صلى ومنحهم بركته . ثم ناشدهم على العمل بتفاهم ووثام وانسحب من الجلسة . فتبعوه الى مقر رياسته ، وألقى حبيب المصرى كلمة بين يدى قداسته عبر فيها عها يخالج النفوس من آمال تحت رعايته . ثم سلم الجميع على باباهم وعادوا الى قاعة الجلسات .

<sup>(</sup>١) ذلك أن أعضاء المجلس الملى كانوا قد أجمعوا في بداية الأمر على وجوب حصر الترشيح في الرهبان، ثم انشق بعدها المنياوي ومشايعود.

رم) سيرى القارىء متى تتبع أحداث هذه الفترة لاذا لم يستطع حبيب المصرى أن يعفق الاقتراح الذى قدمه إليه أنبه فى خطاله.

... وساد الصمت بضع دقائق قال بعدها أحدهم: «لنبدأ أعمالنا ». قال حبيب المصرى: «كلا. لماذا نبدأ في جو من التوتر؟ يجب أن نكون صريحين مع بعضنا البعض. أنا أعرف أنكم تـر يدون مني التخلي عن وكالة المجلس. فأر يد أن أعرف تماما ما هي الاتهامات التي توجهونها الى » فقام المنياوي وقال: « لقد سبق أن تحادثنا في ابيننا عمن يصلح في الوقت الحاضر لأن يكون بطر يركا واتفقنا على أنه الأنبا مكار يوس ولم يشذ عن هذا الأتفاق غيرك. ومادام أن الفائز بالباباوية هومن أيدناه تحتم أن يحيط به مناصروه ليعاونوه على تنفيذ برنامجه الاصلاحي. فوجب على حبيب المصرى أن يستقيل لأنه لم يكن من مناصريه». وهنا اقترح حـسنى جورجى أن تكون الاستقالة من وكالة المجلس لا من عضويته . لأنه لا يمكن للمجلس ولا للقبط الاستغناء عن خدمات حبيب باشا المصرى. ولكنه أصر على الاستقالة وقال: « اسمعوني وافهموني جيداً. لقد كانت أعمالي واضحة جهاداً. فما عرفت يوما الرياء ولا المواربة. لقد ناديت من الساعة الأولى بوجوب اختيار البطر يرك من بين الرهبان طبقا للتقاليد. وما كنت لأخفى رأى هذا ، ولا حـاولـت طعن أحد من خلف . وأر يد أن أعرف إن كان ممكنا لشخص مصلح مجاهد منتج جبار العقل ان يصبح بين ليلة او ضحاها غير مصلح وغير مجاهد وغير منتج ، لا لشيء إلا لأنه أعطى صوته لغير الأنبا مكار يوس. إذن قياساً على هذا فعندنا إلف ومائتان وواحد وتسعون مصلحاً في الطائفة! أنا لا أعرف سوى الخصومة الشريفة: خصومة المبادىء. فأنتم زملائي وإخواني أما الآن وقد أبيتم إلا أن تخلطوا بين المبادىء والأشخاص فأرى من واجبي الاستقالة ... وسيكتب غداً في تاريخ القرن العشرين أن صوتاً ارتفع ينادي بما نادي به الآباء والأجداد في وجوب احترام تقاليد الكنيسة وانتخاب راهب للكرسي البطر يركي. وستعلم الأجيال أن في الوقت الذي تفرق فيه الأقباط شيعاً لمناصرة شخص على شخص ظل بعض الناس مخلصين للمبادىء ولتعاليم الكنيسة التي تسلمناها من العهود الأول. وإن كان المبدأ الذي دانوا به ودان به عشرون قرناً من قبلهم لم يلق نجاحاً لأن الدعايات وأساليب الترويج قد طغت عملى العقول، فإنه لما يشرف الجاهدين أنهم ثبتوا على المبدأ الى النهاية. فإن فشلاً مثل هذا أمجد من كل نجاح. وستظهر لنا الأيام حكمة التقاليد و بعد نظر الآباء...» ثم انسحب ليترك لهم حرية التداول. فقبلوا الاستقالة فوراً وأعلنوا في الوقت عينه أن الوكيل الجديد هو المنياوي، وفيها ُ يلى نص الاستقالة:

### حضرة صاحب الغبطة البابا المعظم بطريرك الكرازة المرقسية: ورئيس المجلس اللي العام

۱ بعد الشم يديكم الطاهرتين وطلب بركتكم وصالح دعواتكم اتشرف بأن أرجو الى غبطتكم والى حضرات زملائى المحترمين اعضاء المجلس الملى العام التفضل بقبول استقالتى فى عضوية المجلس إن غبطتكم يعرفون ولا شك الادوار التى مربها الترشيح للكرسى البطريركى فى عهد تنيح سلفكم الصالح الأنبا يؤنس بل من قبل تنيحه ...

الى يوم الانتخاب الأخير حيث جلسم على عرش مارمرقس الرسول بنعمة الله وصوت الشعب. فكان بعضنا أى بعض أعضاء المجلس اللى وهم اقلية يؤيدون ترشيح نيافة الأنبا يوساب. وكانت اكثر يتنا وفي طليعها زميلي الدكتور المنياوي باشا وانا نؤيد الترشيح من بين الرهبان. ولكن هذه الاغلبية كانت على اجماع ... بعد أن حدث خلاف فيا اذا كان يوجد راهب صالح للكرسي ... على أنه في حالة الانتخاب من بين المطارنة فغبطتكم أولى الكل بهذا الكرسي العظيم لما عرف عنكم في تاريخكم الطويل الجيد في التقوى وسعة التفكير وحب الاصلاح.

وانتهت المعركة الانتخابية. ونطق صوت الله القدير. والرآى عند معظم المفكرين الذين يهمهم أن يسود السلام. ولتحقيق الاصلاح المنشود. انه بمجرد ان تتم مشيئة الله وتنتهى معركة الانتخاب. يجب ان يزول كل خلاف بين الاخوة. والآيكون هناك غرماء. ومرشحون. ومؤيدون. ومعارضون. بل لايكون في نظرنا جميعا الا بطريرك ندين له كلنا بالولاء والاخلاص ونطلب بركته. ونلتف حوله. ونشد أزره. ونستهل الي العلى ان يحده بروحه القدوس.

بيد أن حديثاً دار اليوم بينى وصديقى وزميلى سعادة الدكتور المنياوى باشا فهمت منه غير هذا . فهمت منه أنه فى هذا العهد الذى نرجو ان يكون عهد صلاح وعمل منتج يجب آلا يحيط بالبطر يرك الجديد و يعاونه الا اولئك الذين ناصروه وأوصلوه الى الكرسى حتى يتم الانسجام بين الاب البطر يركى و بين معاونيه . ولم يخف عنى بصراحته المعهودة انه يكون من الاولى أن أنسحب من الجلس الملى .

بل أشار الى انه اذا تقدم احد الانتخابات الملية المقبلة ولم يكن فى الكتلة التى جاهرت بتأييد ترشيح غبطتكم للكرسى البطريركى فانه وزملاؤه ينزلون الى الميدان لقتاله.

١- اما من جهة استقالتى من المجلس فان حضرات زملائى جمياً يعرفون أننى من زمن طويل. وأنا أهتم بالاستقالة. لفرط ما كابدته من عناء ومتاعب. وما بلوته من أخلاق بعض الناس. وما تحملته من جهد أضنانى. ولكنى أرجىء الاستقالة بناء على إلحاح إخوانى. ولشعورى بأن الواجب يقتضى بأن أبقى فى مركزى حتى تنتهى الأنتخابات للكرسى. فلما ظهرت النتيجة وجلستم على الكرسى نويت إرجاء الآمر حتى تنتهى الدورة وهى وشيكة الانتهاء. حتى لا أبادر غبطتكم بالاستقالة. ولأننى أشفقت أن يقال أن فاتحة العهد كانت انقساماً. واشفقت أن تؤول الاستقالة بانها امتناع عن التعاون مع غبطتكم لا سمح الله.

ولكنى بعد أن سمعت هذا الرأى من صديقى المنياوى باشا. ولمحت شيئاً من الفتور من بعض اخوانى . كأنهم تناسوا ذلك الجهاد الطويل المشترك بيننا لمجرد خلاف في.

الرأى انهى امره. هو خلاف ظاهرى اكثر منه خلافاً حقيقياً. وهو على أى حال يشرفنى لانه قام على المبادى . وعلى الصراحة . وعفة اللسان والبعد عن كل تجريح أو حقد . فاننى رأيت واجباً على نحو نفسى ان انفذ ما اعتزمت من زمن طويل . وان اتقدم الى اخوانى جميعاً طالباً التكرم بقبول استقالتي ولهم كل شكرى . وكل مأرجوه الآيخامر غبطتكم الظن ان هذه الاستقالة منشأها رغبتي في الامتناع عن معاونتكم . فغبطتكم أدرى الناس بي و باخلاقي . فقد خلقت لكي اعطى لا لكي آخذ .

ساء من جهة التلويح بمحاربتى او عاربة غيرى فى الانتخابات الملية القبلة فقد كنت افضل لصديقى المنياوى باشا آلا يعمد اليه . وهو يعرف خلقى . و يعرف آنفتى و يعرف اننى ما استجديت ثقة ولا سعيت اليها . على اننى احب ان اطمئنه باننى فضلا عما يعرف فى شخصى من صفات زاهد فيها فى وقت طويل كما يعلم . وعلى أية حال . فى اليوم الذى تقوم فيه الحملة الانتخابية على أساس ان هذا فى حزب البطريرك . وذلك من غير ضربه . وان هذا من مناصريه وذاك من غير مناصريه . فلن اكون انا بالذى ينزل الى مثل هذا الميدان .

واعتقادى أن هذا الذى يقول به سعادة المنياوى باشا فى اشد الامور خطراً. لان الخلاف بين الاقباط فيا يتعلق بالانتخابات للكرسى البطريركى كان آمراً طبيعياً. وليس يصح ان يبقى مصدر عداء وخصومة بينهم. ولان معنى هذا القول ان الذين ناصروا غبطتكم فى الانتخاب هم وحدهم الذين يحق لهم أن يساهموا معكم فى الاصلاح. وهم وحدهم الذين يمكن ان تنسجموا معهم و ينسجموا معكم. وان كل من عداهم ولو كانوا من أحسن الناس شخصية وانصعهم ماضياً واكثره جهاداً لا يستطاع أن يقوم بين غبطتكم و بينهم تعاون أو تفاهم او انسجام. ومعنى هذا ايضاً انه يوم تبدأ الحملة الانتخابية الملية المقبلة سيكون مدارها قسمة المرشحين الى قسمين: مناصر يكم وغاصميكم. وهو وضع من اخطر الاوضاع فى نظرى.

واننى اذ اترك مكانى فى الجلس اللى العام ورأسى مرفوعة وصحيفتى بيمينى بعد سنوات طويلة فى جهاد شاق مضني كاف نجحى الهادى فيه دامًا مصلحة هذه الأمة العزيزة اذكر الاخوان جيعاً كرم ودادهم. واحتفظ لهم فى نفسى باجل الذكريات. وابتهل الى الله جل شأنه ان يهب غبطتكم القوة والعافية والعمر الطويل. وان يمدكم بروحه القدوس حتى تتمكنوا فى تنفيذ برنامجكم الاصلاحى العظيم. كما أتمنى لحضرات زملائى فى المجلس أتم التوفيق فى جهودهم.

وتفضلوا بقبول عظيم الشكر وخالص الاجلال.

من ابنكم المخلص (حبيب المصرى) (قبلت في جمعية المجلس الملي العمومية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٥ فبراير سنة ١٩٤٤)

ورد هذا الخطاب ضمن «قصة حبيب المصرى»

ومن المؤلم أن الانبا مكار يوس نفسه قبل الاستقالة فوراً هو أيضا!

وقد أحدثت استقالته رجةً في مختلف الأوساط القبطية ذات الصلة الوثيقة بالكنيسة . فنشرت جريدة الوطنية الخبر نقلا عن الأهرام ، وقد نشزته بعددها الصادر في يوم الخميس ٢٤ فبراير في حين أنّ الجريدة المنقول عنها نشرته في ١٧ فبراير . ثم عقب صاحب «الوطنية» على الخبر بقوله: «إن استقالة حضرة صاحب السعادة الأستاذ حبيب المصرى باشا كانت الأولى من نوعها في أسبابها ، ولذلك سننشرها عند وصولها إلينا . فقد قيل عن هذه الاستقالة إنها لعدم الاتفاق بين سعادته وحضرات أعضاء المجلس على المبدأ الخاص باختيار البطريرك من بين الرهبان أو المطارنة . لأن سعادته كان ينادى بأن البطريركية حرام على غير الرهبان الذين لم يتجاوزوا في رتبتهم الكهنوتية رتبة القمص ، وثبت على رأيه الى النهاية . وكان جل أعضاء المجلس يقولون بقوله الى الأسبوع الأخير قبل عملية الانتخاب . ثم تحولوا عن رأيهم وقالوا بجواز انتخاب البطريرك من بين المطارنة . وقد اختاروا لها الأنبا مكاريوس فعلاً على هذا الأساس .

وإن الخلف في الرأى بين رئيس هيئة وأعضائها لم يترتب عليه في يوم من الأيام استقالة الرئيس أو الأعضاء من مناصبهم .

ولذلك كانت استقالة حضرة صاحب السعادة حبيب المصرى باشا غير طبيعية وتقليداً غير معروف عند القبط في المجلس الملى وفي غيره من الهيئات الرسمية النظامية الأخرى ، لا سيا وأن مدة المجلس على وشك الأنتهاء .

وكان من المنتظر أن يحكم الشعب بين المجلس ووكيلُه في الانتخابات القادمة .

والذى نعرفه عن سيرة سعادة حبيب المصرى باشا فى وكالته للمجلس أنها كانت نزيهة وديم قراطية. فقد اختلف سعادته مع الهيئة أكثر من مرة ، وحصلت مناقشات حادة بينه و بينها ، خضع أخيراً لرأيها . كما أن هذه السيرة نفسها تشهد بأن سعادته كان يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار آخر. وكان يبذل من التضحيات فى سبيل مايذكر لسعادته بالشكر.

أما جريدة الإنـذار ( وكـانـت تصدر في المنيا ) فقد نشرت مقالاً مطولا نقتطف منه ما يأتي

فقد كنا نرجوقبل ذلك، ألا تكون باكورة ثمار الجلس، في أولى جلسات عهده

الجديد، أن يقدم المصرى باشا استقالته من وكالته وأن يقبلها المجلس بهذه السرعة. وقد اقترن اسم المجلس باسمه منذ عشرين عاما، فما أعد المجلس مشروعا، ولا وضع لائحة، ولا نفذ حركة إصلاحية الا وكان حبيب المصرى صاحب المشروع، وواضع اللائحة، ومنفذ الحركة.

وقد اذيع في بعض المجالس أنه قيل للمصرى باشا أن الشخص الذي كان يدعو اليه لم ينجح ، وأنه لهذا ينبغي أن يقدم استقالته .

ولوسلمنا جدلا بأن هذا صحيح ، فإننا نرى أنه يكفى أن تتقارب القلوب وتتصافح الأيدى ، وتتصافى النفوس ، بعد انتهاء معركة الانتخاب . . أما وقد استقال المصرى باشا من وكالة المجلس فإننا نرجو أن يحتفظ بأمانة ناخبيه كعضو فيه ، فإننا لا ندرى كيف يحرم المجلس الملى العام من هذا الرجل الذى عرفته طائفته وكنيسته فرداً مخلصاً غيوراً على مصلحتها ، منذ دخل ميدان الحركة الطائفية من ٢٥ سنة ، ومنذ عاصر المجلس عشرين عاما اتم فيها وهو فرد ، ما لم يتمه كثيرون غيره مجتمعين .

كفى المصرى فخراً أنه وضع بنفسه لائحة انتخاب البطريرك ، تلك اللائحة التى حاول كبار رجال الطائفة من قبله وفى طليعتهم المرحوم بطرس باشا غالى ... أن يحصلوا عليها فلم يفوز وا منها بطائل ، وظل هو ساعياً داعياً حتى صدر الأمر اللكى بها ، ثم أجرى الانتخاب الأخير مقتضاها ؛ فكانت فوزاً أى فوز للكنيسة والطائفة .

أليس المصرى باشا هو واضع مشروع الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذي تنظر فيه اليوم اللجنة المؤلفة لبحثه .

ألا يذكر الأقباط آراءه وبحوثه ومذكراته القانونية الشهيرة التى أخذت بها المحاكم فى قضايا وصايا المسيحيين. وخاصة فى قضية المرحوم جبران جريس الشهيرة.

وهل تنسى له طائفته موقفه في مسألة دير أنبا رو يس ودفاعه عنها . فكسب بها حقاً كاد أن يضيع وتسدل عليه الستائر

ألم يعمل المصرى باشا على تنفيذ العديد من حركات الإصلاح ، وفي مقدمتها إنشاء المدارس وتعميم الديانة في المدارس القبطية . وغير هذا كثير مما لا تتسع عجالة عابرة كهذه لسرد ما تطويه ضفحات جهاد استمر عشرين عاما (١).

و يبدو أن المنياوى أراد تغطية الموقف ، فزار حبيب المصرى في بيته . وقبل الانصراف

<sup>(</sup>١) جريدة الإندار في ٢٧/ ٢/ ١٩٤٤

دعاه الى حفلة يقيمها له فى داره تكريما له . فوعد بالرد عليه بعد التفكير وموازنة الأمور . ثم بعث اليه بالرد التالى :

أخى المنياوي باشا:

أشكر لكم جميل تفضلكم بزيارتى. وأشكر لكم على الأخص ما أبديتموه نحوى فى عواطف كرعة كان لما أعمق التأثير فى نفسى. على أننى بعد انصرافكم فكرت ملياً فى الدعوة التى تفضلتم بتوجيها لى فى داركم العامرة. فرأيت أن أتقدم إليكم بالاعتذار راجياً إعفائى منها فى الوقت الحاضر.

لقد عرفتم في الصراحة. كما عرفتها فيكم. فانا بهذه الصراحة المتبادلة لا أكتمكم أننى أشعر أنكم جرحتموني جرحاً عميقاً في الصميم. وزاد هذا الجرح عمقاً أن أتى من ناحية ابراهيم المنياوي الذي أعززته وأحببته دائماً فوق ما يحب الشقيق شقيقه.

سيلتم هذا الجرح كها يلتم كل جرح . وسأظل دائماً أعز الصديق الذى احببته وأعززته وقدرته إنى رجل إذا أحببت لا أستطيع أن أكره . وإذا أعطيت لا استطيع أن آخذ . وإذا اخلصت لا أستطيع أن أتحول . وهذه الروح سأنظر دائماً اليك .

وثق ياصديقى أننى من جانبى سأحتفظ لك فى نفسى فى كل حين بأعمق ما يحتفظ به صديق لصديقه . وثق أنه مها تفرقنا الأيام . أو يفرقنا الرأى أو تفرقنا لن اضرب لك سها يوماً لا عن قرب ولا عن بعد .

بيد أنى رأيت بالأمس من بعض الاخوان صورة أفضل أن أستجم قليلاً. وأن أبتعد عن الحياة قليلاً. حتى أنساها. أو أتناساها إن استطعت. فما اعتدت النفاق.

فشكراً لك ياصديقى على فكرة تكريمى. وأرجوك أن تترك هذه الفكرة الى حين ودمت. لصديقك دائماً..

(الثلاثاء ١٩ فبرايرسنة ١٩٤٤)

ولم يكتف قداسة الأنبا مكاريوس الثالث باستقالة حبيب المصرى والرضى عن استبداله بالمنياوى ، بل لقد عين القمص ابراهيم لوقا راعى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة وكيلاً للبطريركية. وذلك مكافأة له على أنه كان الساعد الأين للمنياوى وصحبه فى ترويج الدعايات الانتخابية لصالحه.

٢٥ \_ على أن كل الآمال التي تركزت على الأنبا مكاريوس وما سيحققه من إصلاح

لم تلبث أن تبددت بل وتلاشت! فإن المنياوى وصحبه الذين نجحوا فى إبعاد حبيب المصرى عن المجلس اللى قد أحدثوا ثغرة فى الصف الواحد. ولو أن الثغرة كانت بين الشعب فقط لكان من الممكن أن يتداركها البابا الوقور بحكمته كما استطاع أن يتدراك الشقاقات التى كانت فى أسيوط حيها بدأ رعايته الأسقفية هناك. ولكنهم استهدفوا ترسيخ نفوذهم فبدأوا بالراعى الأول نفسه. وأول نجاح لهم كان تعيين ابراهيم لوقا وكيلا للبطر يركية. ثم استكلوا هذه الوكالة بتعيين أتباعهم فى الدار الباباوية. وهذه الخطة اقاموا سدا بينه وبين الشعب من جهة ، وبينه وبين إمكانياته من الجهة الأخرى. وقد نشرت الوطنية تعليقا على هذا الموقف الحزن على صفحتها الأولى قالت فيه:

## سكرتيرية الخدم وسكرتيرية السادة

ظل الجلس الملى الشريف يعيب على المتنيح المثلث الرحات الأنبا يؤانس البطريرك السابق اختيار امناء سره من الخدم الذين تنقصهم الثقافة المتازة. ويجهلون اللغات الأجنبية. ولا يجيدون أصول البروتوكول الواجب توافرها في من يقومون بسكرتيرية بابا الشرق وزعيم مسيحييه. وكنا نصدق نحن عامة الشعب هذا القول.

فلها تولى غبطه البابا المعظم الأنبا مكاريوس الكرسى البطريركى المرقسى تلافى المجلس هذا العيب وعين لسكرتيرية غبطته اكبر موظفيه. واعلمهم. واكثرهم ثقافة ودراية باللغات وإجادة للبرتوكول، وهللنا لهذا التعيين. واكبرنا اخلاص المجلس الملى للبابا، ومحافظته على كرامته وهيبته. ولكن ماذا حدث؟.

حدث أيها القارىء الكريم ما لم يكن بالحسبان، أن السكرتيرية العالمة العلامة، صاحبة الحصافة والثقافة المتفوقة لم تستطع المحافظة على راحة زعيم كنيسة مارمرقص المجيدة أسبوعاً واحداً. واظهرته في حالة لا يرضاها لغبطته أبناؤه المخلصون، ولا ابناء الكنائس الاخرى فانها:

- (١) نفرت أبناءه الممتازين بالأخلاص التام لذاته الكريمة فقاطعوا القصر البطريركي الى الابد.
- (٢) قطعت دابر الكهنة وهم أبناؤه وجنوده من قصره وهو بيت أبيهم . وجعلت سياسة المنشورات هي صلة التفاهم بين هذا القائد وجنوده الذين لا يستطيع ان يدبر شؤون الكنيسة بدونهم .
- (٣) أوجدت الخلاف المستحكم بينه وبين اخوته المطارنة ، فاصبحوا ينظرون الى

اخيهم الاكبر وابيهم بعين الأشفاق، والالم . و بذلك استطاعت السكرتيرية الحكيمة أن تقص أجنحة النسر المرقسي بابعاد المطارنة وهم اركان حربه باقصائهم عن قصره.

(٤) نشرت السكرتيرية المهذبة نشرات على صفحات الجرائد يتبرأ منها الادب الكنسي، ولا يعرفها التسامح المسيحي العالى ولا يصح صدورها من مسيحي عادى، ونسبتها الى حامي حمى الاداب المسيحية في الشرق... هذا الخراب بلتنا به السكرتير ية النشيطة في اسبوعين· اثنين فكم من المصائب ستجر على الكرسي المرقسي العظيم إذا استمرت شهوراً أخرى ؟ الله يتولى الكرسي برحمته، ويخلصها بعونه من سكرتيرية السادة النبلاء. ويتغمد الأنبا يؤانس برحمته لانه كان بعيد النظر في اختيار السكرتيرية من الامناء المخلصين ولو كانوا من عامة الشعب لانهم حافظوا على كرامته ، وسمعته ، وهيبته وظل مصون الكرامة حتى آخر نسمة من حياته بالرغم من شيخوخته المحطمة ، وفقدان الذاكرة ، وتوتر الاعصاب ، التي حلت به ، فاستطاع السكرتيريون الاميون أن يحيطوا مولاهم بالكرامة والجد والعظمة إلى آخر لحظة في قبطی ارثوذ کسی. العالم .

و ( الوطنية ) تقول ان « قبطي ارثوذكسي » اصبح من الألقاب التي يتفاخر بها كتاب القبط ولذلك اصبح مشاعاً يدعيه كل من اراد. ولذلك نقول أن صاحب هذا المقال من اعلام كتاب القبط الدينيين وكفى.

وفى الاسبوع عينه الذي ظهر فيه المقال المذكور آنفاً أصدر عضواً بالمجلس الملي ... لم يشأ أن يذكر اسمه ــ نشرة ، ثم أتبعها بغيرها . وقد جاء في النشرة الأولى ضمن ما جاء ، قوله : «... وأكبر دليل على أن حبيب المصرى باشا شخصية لها مكانتها الأولى أن جلالة الملك (حفظه الله) استدعاه لمقابلته يوم الأحده مارس الجارى وأستطلع رأيه في مشكلة أوقاف الأديرة ، وظل معه أكثر من ساعة سرد فيها المراحل التي مرت بهذه المشكلة منذ ١٨٨٣ (١). ولم يستطع أقرب المقربين الى حبيب باشا أن يعرف منه أكثر من ذلك ... » ( ٢ ) .

ولقد راح الجلس اللي يطالب بأوقاف الأديرة منذ البداية ، فكانت أول قنبلة ألقاها في الميدان. وأصابت شظاياها غبطة السيد الأب البطريرك. والواقع أن قرار المجلس الملي باستلام تلك الأوقاف، وتسرعه في طلب ادارتها بنفسه، وإعلانه عن موظفين للعمل بها، كان قراراً تعوزه الحكمة. فقد كان من تسرعه في ضرورة تسلمه إدارة الأوقاف أن فتح ثغرة بين قداسة البابا و بين أعضاء الجمع القدس.

۱ م ۱ (۱) انظر ملحق رقبه ۱

<sup>(</sup>٢) أنظر ملحق رقبه ٢

٥٣ واستمر تعاقب الأيام إذ لا يوقفه أى حدث. وهذا التعاقب بدأ الصوم المقدس الكبير لسنة ١٩٤٤. وكان من المنتظر أن أولئك الذين درجوا على اعتبار هذا الموسم فترة لتمحيص النفس وللتوبة ولتوثيق الصلة بينهم وبين الله و بالتالى بينهم و بين إخوتهم كان من المنتظر أن يصفوا خلافاتهم و يصوموا صوماً طاهر بخشوع . ولكن شيئا من هذا لم يحدث . واستمرت الخلافات والمناوءات!

على أن الله عب البشر لايدع نفسه بلا شاهد فيسطع نوره خلف ظلمات الإنسان، وتتدفق عبته استجابة للقلوب المتطلعة نحوه. ولقد وجد المتطلعون نحوفاديهم الحبيب في موسم هذا الصوم الكبير الفرصة لزيارة الاراضي المقدسة. فحينا كانوا ينتهون من صلوات ذات الروعة الفريدة، كانوا يجلسون معاحول ابيهم الروحي نيافة الحبر الجليل الأنبا ثيئوفيليس. وفي هذه الجلسة جلسة المحبة يوم خيس العهد اتفقوا بانسجام عجيب على تأسيس «رابطة القدس الملاقباط الأرثوذكس». وتم تأسيسها بالفعل ذلك اليوم المبارك ه برمودة سنة ١٦٦٠ (١٣ أبريل منة ١٩٤٤)، تحت رعاية نيافة الأنبا ثيئوفليس ورياسة حبيب المصرى.

ولما انتهوا من الاحتفال بعيد القيامة الجيدة وعادوا الى مصر ونفوسهم متمللة ، ذهبوا لمقابلة قداسة البابا وأخبروه بما جرى ، ثم رفعوا اليه تقريراً مفصلا . فباركهم و بارك جهودهم . وما على أى شخص الا أن يذهب الى مقر الرابطة لكى يدرك قوة البركة التى منحها إياهم هذا البابا الجليل . لأنه على امتداد السنوات من سنة ١٩٤٤ الى الآن أدت خدمات وفيرة فى الأراضى المقدسة وفى مصر ، وغت نمواً مطرداً . وقد احتفلت فى أبريل سنة ١٩٦٩ بيوبيلها الفضى بأن اقامت قداسا إلهيا فى الكنيسة المقامة على سطح مبناها ، ثم أصدرت كتابا ضمنه الفضى بنذ إنشائها . وقد سجلوا على صفحته الثالثة عشرة «مراجع وزارة الداخلية بالجمهورية العربية المتحدة » جاء فها :

«لم تسبق رابطة القدس أية هيئة أو أى فرد فى أى زمان فى القيام بخدمات رابطة القدس للتبشير على الحجاج الأقباط ، ومنذ بدأت رابطة للأقباط الأرثوذكس الاضطلاع بخدماتها الى الآن تؤدى أعمالها بدقة ونشاط ونزاهة وأمانة استحقت تقدير السلطات المعنية . كما تؤيد نفس الشهادة سجلات وزارتى الشئون الاجتماعية والاقتصاد (مراقبة النقد) ، والمواصلات (السكك الحديدية) ، ومصلحة الطيران المدنى (شركة الطيران العربية المتحدة) أو «مصر للطيران» .

وتصدر الرابطة مجلة ترسلها كهدية الى مشتركيها، كما تخرج تقويما سنويا.

والعجيب أنه خلال الربع قرن (الذي أنتهى سنة ١٩٦٩) عاصرت الرابطة ثلاثة من الباباوات المرقسيين هم: الأنبا مكاريوس الثالث، الأنبا يوساب الثاني، الأنبا كيرلس

السادس؛ وثلاثة من مطارنة القدس هم: الأنبا ثيئوفليس، الأنبا ياكوبوس، الأنبا باسيليوس (أطال الله حياته). كذلك تعاقب على رياستها ثلاثة من الأراخنة هم: حبيب المصرى، كامل بولس حنا، عوض الله ابراهيم.

وقد قضت الرابطة السنوات التسع الأولى من غير مقر ثابت ، الثلاث الأولى منها في غرفة من مكتب صبحى برسوم المحامى (قدمها مجانا). ثم اضطرت الى استئجار شقة قرب باب الحديد لا تساع أعمالها. على أن أنشطتها ظلت تتزايد باستمرار مما استوجب أن يكون لها مقر ثابت. فقرر مجلس إدارتها أن يلجأ الى العون الإلمى ، وخلال صلاة جمعة ختام الصوم سنة ١٩٥٤ (بالقدس) وضعت على المذبح المقدس لكنيسة الأنبا أنطونيوس ثلاث وريقات:

١ ــ ورقة مكتوب عليها « استعملوا الرصيد في شراء مقر للرابطة » ،

٢ ــ ورقة مكتوب عليها « استعملوا الرصيد لتنفيذ مشروع للرابطة في القدس » ،

٣ ـ ورقة بيضاء (١) فلما انهى القداس الإلمى خرج حكم القرعة بالورقة الأولى . وارتكاناً على هذا الحكم بدىء فى التنفيذ فقدمت الرابطة ملتمسها الى الرئيس جال عبد الناصر طالبة منه منحها قطعة أرض لتبنى عليها مقرها فوافق على الطلب لفوره وأشر عليه بعبارة تدل على وطنيته الفائقة وهى: «تعامل معاملة جعية الإخوان المسلمين» . وظهر العون الإلمى فى أن القائمين بالعمل وجدوا قطعة أرض \_ ٩ شارع يوسف باشا وهبة \_ بالفجالة ، على مسيرة سبع دقائق من محطة كبرى الليمون . وتمت الصفقة ، واحتفل بوضع حجر الأساس يوم الأحد ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٥٥ بحضور الأنبا ثيئوفيلس وعدد من رجال الاكليروس .

وفى يوم العنصرة لسنة ١٩٨١ تفضل قداسة البابا شنودة الثالث برسامة سكرتيرها فوزى اسحق كاهنا باسم القس ايساك.

وهكذا نرى مراحم الآب السماوي وسط كنيسته على الدوام.

عبى الأراضى المقدسة ، نعود الى متابعة مجريات الأحداث في عهد البابا مكاريوس الثالث .

... كانت الأطبان والعقارات الموقوفة على البطريركية وعلى الأديرة مشكلة معقدة منذ أن صدر الفرمان الخديوى بإنشاء المجلس اللي سنة ١٨٨٣. لأن الأعضاء الذين جاءوا... مستندين في تشامخ الى قوة الحكومة... أعلنوا من البداية رغبتهم في تولى إدارة هذه الاوقاف. وعلى الرغم من إصرارهم فقد رفض المطارنة ورؤساء الأديرة تسليمهم إياها. وعلى ذلك قام

<sup>(</sup>۱) مما خدر الاشارة اليه وجود ورقة بيضاء لعل الله لا يريد مشروعا من المعروضين فيعلل ذلك عن طريق الورقة البيضاء وهذه هي الحنطة التي انتهجها كل من لجأ الى القرعة الهيكلية قديما.

النزاع بين الأبناء والآباء . ومعذرة في وضع الأبناء هنا قبل آبائهم ، وذلك لأنهم هم الذين بدأوا النزاع ، بل وأشعلوه . ثم خد فترة عاد بعدها في عُهد البابا مكار يوس .

وائن تساءل البعض: كيف تكون أملاك لمن تركوا العالم كله ؟ فالإجابة من واقع التاريخ هي أن هذه المستلكات جاءتهم بوصفها تقدمات عرفاناً بالجميل. ثم تزايدت نتيجة للعمل المستمر الذي قام به الرهبان: سواء كان هذا العمل في شكل خدمة انسانيه أو في شكل استشمار للأراضي والعقارات الموقوفة. ولم يقم حولها أي نزاع حينا كان الأراخنة يؤدون مسئولياتهم نحو آبائهم ونحوبقية الشعب في عبة وتفاهم. فلما حاد العلمانيون عن خطة آبائهم بأن وصلوا الى جعل سلطتهم رسمية مدعمة بفرمان خديوى ، حادوا أيضا عن خطة الحبة والتفاهم. وهذا المسلك أوجدوا داخل الكنيسة قلقاً وعدم استقرار لم يخمد نهائيا الا في عهد البابا كيرلس السادس.

ولقد كان الأنبا مكاريوس وهو مطران قد اتفق مع شريكه في الخدمة الرسولية الأنبا ثيئوفيلس أسقف منفلوط على التنازل عن الأوقاف: كل في أسقفيته للمجلس اللي في سنتي ١٩٢٠ و ١٩٢٦. وحالما فاز الحبر الأسيوطي بالباباوية طالبه المنياوي ومشايعوه بأن يسلمهم الأوقاف. ولم يتردد البابا الجليل في قبول الطلب، فكتب في ٢٢ فبراير سنة ١٩٤٤ خطاباً قال فيه: «تنشأ إدارة خاصة لأوقاف الأديرة بالدار الباباوية يديرها المجلس اللي العام ... تكون مهمتها جرد أموال الأديرة فوراً، ومحاسبة النظار الحاليين الذين يتولون إدارتها. وأن يكون تعيين وإقالة النظار بمعرفتنا بناء على مقترحاتكم. ومع جزيل احترامي وعبتي للبابا الوقور الأنبا مكاريوس.

أستميح لنفسى العذر في أن أقول إن التصرف داخل إيبارشية خاصة محدودة غيره في الكنيسة بكل إيبارشياتها . فهذا الخطاب الذي خطه للمنياوي بوصفه وكيلا للمجلس الملي العام قد استثار المطارنة ورؤساء الأديرة ، و بخاصة لأن كنيستنا لا تقر سلطة للفرد حتى متى كان هو قداسة البابا ، بل قد جعلت السلطة العليا للمجمع . والأنبا مكار يوس مع علمه وروحانيته لم يستشر المجمع ، بل لم يتداول في الموضوع حتى مع عضو واحد من المجمع المقدس .

وليس من شك في أن زهد البابا الجليل ومسلكه السابق هما السبب في أنه كتب هذا الخطاب، وقد كتبه ثقة منه في أن المطالبين بالأوقاف هم أبناؤه. ولم يكن ليتصور قط أنهم سيقلبون الأوضاع قلباً تاماً فيجعلون من التعاون حقوقاً خاصة لهم يهيمنون بها حتى على أبيهم الروحى الذي وثق بهم! فلقد استهدف قداسته أن يؤسس عائلة قوامها المحبة المتبادلة والتقدير العميق، فإذا بهم يحولونها الى محكمة يتنازعون فيها. ولما كان النزاع مما يثير العواصف فقد ضاع صوت المحبة بين هيجان هذه العواصف المتضاربة.

وعلى الرغم من هذا التصادم فقد عاد البابا الجليل الى الكتابة للمنياوى وهذه المرة كانت بخصوص الاكليريكية. فقال بأنه علم أن الجلس قد شكل لجنة لدراسة هذا المعهد الحيوى للكنيسة، فهو لذلك يرجومنهم أن يجعلوا من الأنبا تيموثئيوس مطران الدقهلية رئيساً لهذه اللجنة لتسير الدراسة وفقا لطقوس كنيستنا الحبوبة وتعاليمها. ولكن المنياوى وأنصاره صموا آذانهم عن الإصغاء الى هذا الرجاء إذ رأوا أن صرف المال اللازم للنهوض الذى يرغب فيه البابا الجليل أكثر عما ير يدون إنفاقه! فاتسعت الهوة الفاصلة بين الأب وأبنائه العاملين داخل نطاق اختصاصه.

وه وكأن هذا الجفاء بين قداسة الأنبا مكار يوس والمنياوى لم يكن كافيا إذ أعلن المجمع المقدس استنكاره للتصرف الباباوى! فاجتمع المطارنة والأساقفة برياسة الأنبا بطرس مطران سوهاج، وبعد التداول فى موضوع الخطاب الذى كتبه البابا الجليل بخصوص الأوقاف اصدروا قرارهم ببطلان هذا الخطاب لكونه نخالف صراحة لكل ما قضت به القوانين الرسولية والمجمعية وللتقاليد التى سارت عليها الكنيسة القبطية بكل حرص على مر القرون. ومما استلزم سرعة اجتماع المجمع المقدس أن المنياوى وصحبه مع مكانتهم العلمية والأجتماعية كانوا يجهلون الجهل كله تعاليم كنيستهم. ومن أكبر الأدلة على هذا الجهل أنهم لم يتورعوا عن أن يرفعوا دعوى على ذلك الذى أعلنوا أيام الدعاية له بأنه خير من يسوس الكنيسة فى مختلف مجالاتها، ويسير بها في طريق النمو والصلاح حدوى تسلمها قداسته على يد محضر! (١).

أما القرارات المجمعية فقد صدرت في بيان نشر على الشعب، وإليكم نصه:

# بسم الآب والابن والروح القدس اله واحد آمين

ى\_\_ان

# من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذ كسية

الى حضرات الأبناء المباركين المحبوبين والكهنة والشعب بسائر أنحاء الكرازة المرقسية . النعمة لكم والرحمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا .

<sup>(</sup>۱) كانت الفترة الأولى للاحتلال الانجليزى فترة النشاط «التبشيرى» على أقواه. وبما أن كبار القبط كانوا يرسلون أولادهم الى المداوس الأجنبية فقد نشأ عدد غير قليل منهم يعرف الكثير عن بلاد معلميهم وعن كنائسهم ولا يعرف الا القليل أولادهم الى المداوس الأجنبية فقد نشأ عدد غير قليل منهم يعرف الكثير عن بلاد معلميهم وعن كنائسهم ولا يعرف الا القليل أو من بالحرى الفشيل عن مصر وكنيستها . ولم يفلت من عدم المعرفة هذه إلا أولئك الذين تلقوا معرفتهم الكنسية من والديهم (أو من جداتهم وجدودهم) . فالجهل الذي نسبه دعاة التبشير الى كهنتنا كان في الواقع الحاجز الذي أقاموه بين بعض من تعلموا في مدارسهم و بين أمهم الكنيسة المصرية الأصلية . راجع ايضا كتاب «مكاريوس الثالث ... » ص ١٧٥ ـ ٧١ .

لقد تتبع كل قبطى أرثوذكسى غيور على مجد كنيسته التطورات التى حدثت بالكنيسة منذ تنصيب غبطة الأنبا مكاريوس بطريركا الى الآن واقترنت هذه التطورات بالتحدث عن:

١ الجمع المقدس ٢ ــ غبطة البطريرك ٣ ــ المجلس الملى العام ٤ ــ الأوقاف .
 وسمنا أن نطلع الرأى العام في هدوء على هذا البيان ليلمس حقيقة الموقف بالبرهان فلا يخدع .

### ١ \_ الجمع المقدس:

أ\_ هو مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة.

ب\_ هو السلطة الدينية التي تحكم في سائر شئون الكرازة المرقسية.

جـــ نصت القوانين الكنسية ( ٢٨ رسطج ) على أن يجتمع مجمع الأساقفة دفعتين في السنة لتدبير سائر شئون الكنيسة ( المجموع الصفوى ص ٢٤ و ٤٧ ).

د ــ نصت قوانين الآباء الرسل بأن البطر يرك لا يفعل شيئًا بغير رأى الأساقفة .

هــــ نـصـت قـوانين الآباء الرسل والمجامع أن ما يقرره المجمع لا تبدله ولا تغيره سلطة ما غير المجمع المقدس .

وــ نـصـت قـوانين الآبـاء الـرسـل والمجـامـع عـلـى خضوع الأساقفة المتقدمين ( باباوات و بطاركة ) للمجامع ولا تخضع هذه لهولاء .

ومن هذا تتضّح قدسية المجمع وسلطته وقوته وصحة انعقاد جلساته التي عقدها في يومي ٨ و ١٤ بشنس سنة ١٦٦٠ ( ١٦ و٢٢ مايوسنة ١٩٤٤ ) .

#### ٢ \_ غبطة البطريرك:

ا بعجرد تنصيب غبطته ترأس جلسات المجلس اللى العام وقدم له دون استشارة المجمع القدس كتاباً يأمر فيه بتسليم أوقاف الأديرة للمجلس اللى العام

ب قابل كثيرون من حضرات أصحاب النيافة المطارنة غبطته و باحثوه في صدد كتاب التسليم فأجاب غبطته و باحثوه في صدد كتاب التسليم بل بتقديم حساب فقط فطلبوا من غبطته تحريرا بهذا المعنى فأبى .

جــ استمر المجلس الملى العام يستصدر من غبطته قرارات منفذه ومتممة للكتاب الأول القاضى بتسليم الأوقاف .

د باحث غبطته فريق كبير من عظهاء الشعب والجمعيات القبطية بصدد قرارات التسليم المذكورة فكان تارة يتبرأ منها وتارة يدافع عنها .

هـــ عاود بعض حضرات أصحاب النيافة المطارنة التفاهم مع غبطته وطلبوا منه عقد

المجمع المقدس للبت في سائر شئون الكنيسة المعلقة ... فوعدهم بذلك بعد انتهاء الصوم المقدس.

و منح غبطته المجلس اللى العام سلطانا واسعا فى الأمور الروحية فباشر المجلس هذه السلطة وأجرى تنقلات بين كهنة الكنائس فى القاهرة خلافاً لما تقضى به القوانين الكنسية واستأثر المجلس بغبطته ووضع الحجب والحواجز بين غبطته و بين الاكليروس والشعب وحرض غبطته على مقاطعة مطارنة الكنيسة وخلا القصر البطر يركى من السكرتارية الروحية التى لا يجوز خلوه منها ولا يستقيم الحال بدونها.

زــ صندر عن غبطته منشورات راعوية أمرفها بتنفيذ بعض الأمور الطقسية فلم تنفذ لخالفتها لقوانين الكنيسة وتقاليدها وقد كتبت عن ذلك المجلات الدينية.

حــد دعاه جميع حضرات أصحاب النيافة المطارنة لعقد المجمع المقدس للمرة الثانية فلم يجد فحرروا لخبطته ثالثا وحددوا ثلاثة أيام لدعوة المجمع فلم يفعل \_ وأخيرا اجتمعوا وتوجه لغبطته نواب عن المجمع يدعونه لرئاسة جلساته فامتنع .

ومن هذا يتضع أن غبطته لم يساير القوانين الكنسية المحددة لسلطة المجمع واختصاصاته في حين أنه رأس جلسات المجلس الملي العام وساعده على الهيمنه والتصرف في كل أمور الكنيسة الروحية والادارية.

### ٣\_ المجلس الملي العام:

أــ تعدى بعض أعضاء المجلس بالقذف في حفلات عامة على هيئة المجمع المقدس محاولين أثارة الشكوك مما دعا الى امتعاض الكثيرين واحتجاجهم.

ب استأجر جريدة مصر للدعاية لمشروعه المرتجل وقرر لها في ميزانيته الرسمية ٤٠٠ جنها إعانة سنوية كما اشترى لإدارتها الأثاث الموجود بها الآن وذلك لا لخدمة الرأى العام القبطى بل لخدمة المجلس ومناصرته وأخذ ينشر فيها ما يساعده على الدعاية لمشروعه بإمضاء مؤيدين من غير الأقباط الأرثوذكس كما قلب الأوضاع والحقائق فيا نشره من بيانات.

جــ ادعى الرغبة في إصلاح الأديرة الكاثنة خارج مدينة القاهرة بيد أنه يدير الأديرة الكائنة بداخل مدينة القاهرة للراهبات منذ خسين سنة ومع ما لهذه الأخيرة من الايراد الوفير فان حالتها تدعو الى العطف والرثاء .

د للب وضع اليد على أوقاف الأديرة والأبروشيات ولكن سوء تصرفه فيا هو تحت يده عما هو ملموس في المباني الخربة والأطيان التي تباع من يوم الى آخر جعل الكثيرين يقولون الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير؟.

هـ ظن أنه يخدع قلوب البسطاء بأنه لا يمكن لرجال الدين أن يديروا الأمور المالية

مستشهدا بآيات الكتاب القائلة «لا يرضى أن نترك نحن كلمة الرب ونخدم موائد» و بالآية القائلة «لا يقدر أحد أن يخدم سيدين الله والمال» وهو لا يعى أن رجال الدين لهم مواهب متنوعة وأن الرسل أقاموا الشمامسة لهذه الخدمة (وهم من طغمة الكهنوت) تحت إشراف الرسل أنفسهم وأن المؤمنين كانوا يأتون بالدراهم و يضعونها تحت أرجل الرسل وهم يتولون توزيعها وأن الدسقلية تأمر بأن الأسقف الذى ائتمنه الله على النفوس لا يجوز أن يحاسبه أحد بل و يظن الجملس الملى العام (الذى لا وجود له في أى كنيسة رسولية أخرى) أنه سيد العارفين بالكتاب المقدس والنظام الكنسى ولم يدر أن جميع الكنائس المسيحية في العالم تتبع هذه التعاليم والتقاليد فيدير اكليروسها كافة أمورها الروحية والإدارية والمادية .

ومن هذا يتضح أن المجلس الملى العام فرق بين غبطة البطريرك وبين الاكليروس والشعب وأنه تعدى حدوده واختصاصاته والمرعيات من نحو كرامة رجال الدين وأثار الأضطراب والشرفى الكنيسة.

أخيراً: بهذا البيان أطلعنا الشعب القبطى الكريم على حقيقة الحال وقد اتضح له أن هناك فرقا شاسعا بين الحقيقة و بين ما يذاع وما يقال.

فلنعالج أمورنا إذن بالحكمة والسداد.

والله الذى وعد الكنيسة قائلا «كل آلة صورت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه » والذى وعد بأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها وأنه فى وسطها فلا تتزعزع الى الأبد نسأل مراحمه العالية أن يزيل عنها هذه المحنة وأن يحفظ سلامها بيمينه القوية وذراعه الرفيعة ولربنا المجد الى الآبد أمين ،

تحريراً بدار البطر يركية بالقاهرة في ١٤ بشنس سنة ١٦٦٠ ( ٢٢ مايوسنة ١٩٤٤ ) .

٥٦ وانتهت الدورة الملية في أول يونيوسنة ١٩٤٤. وتمهيداً للدورة الجديدة بدأت الحملات الدعائية للفوز بعضوية المجلس. وبديهي أن الذين استباحوا القذف حتى في رجال الدين ، لم يتراجعوا في سبيل الوصول الى عضويتهم في المجلس. المفروض فيه أنه أعلا هيئة مدنية. عن استعمال كل الوسائل المباحة وغير المباحة . وهنا أيضا لم يكتفوا بالتغنى بفضائلهم الذاتية بل أضافوا إلها الطعن في منافسهم . وليس ذلك فحسب بل زادوا علها أنهم أعطوا لأنفسهم الحق في إفشاء المكاتبات المتبادلة بين الآباء المطارنة و بين باباهم ! ولقد نشرت الراطنية » مقالاً على صفحاتها الأولى يوم الخميس ١ يونيو نورده هنا ليقف عليه من يهمه معرفة الحقيقة . والهدف من هذا السرد هو أن يتحاشى الأحفاد ما سقط فيه أجدادهم (١) .

 <sup>(</sup>١) انظر ملحق ٣.

وفى العدد عينه من الجريدة كتب ميخائيل ابراهيم (من شبرا) مقالاً بعنوان « أرتوذ كسية أعضاء المجلس اللي نورده مع سابقه للغرض عينه

٥٧ ــ ووسط المد والجزر المتناوبين لمعمعمة الدعاية الملية انشغل فريق من الرهبان بالعمل البنائي الذي هومن أكبر النعم الإلمية على الإنسان. ويتضح هذا العمل البنائي من المقال التالي:

أثبت فريق من رهبان الدير المحرق في مذكرة نشر ملخصها على صفحات جريدة «مصر» في عام ١٩٣٩ أن النرهبنة القبطية كانت تنقسم الى أربع فرق. فرقة للتعليم وأخرى للتبشير وثالثة للتمريض ورابعة لخدمة الثلاث فرق. وأثبتوا أيضاً أن جهاد الرهبان الأقباط وصل الى بلاد الانكليز. فلما عادوا الى الدير عام ١٩٤٠ تقدموا الى صاحب النيافة الأنبا اغابيوس رئيس الدير طالبين التصريح لفريق منهم بالعمل في التعليم الالزامي. فأذن لهم نيافته مغتبطاً.

وتبرع الرهبان لهذا المشروع الجليل بمبالغ من مرتباتهم الشهرية ثم يموا وجهوهم شطر بعض القادرين من أبناء «رزقة الدير المحرق» يجمعون مبالغ ضئيلة . و بعد فترة ليست طويلة أسست أول مدرسة وتقدمت تقدماً عظيا جعل رئيس الدير يتحقق من صدق رغبتهم وبمدهم بمبالغ صغيرة فانشأوا مدرستين في «المنشأة الكبرى» و «السراقنا» و يديرها القمص أرمانيوس ونيس ...

تفانى الرهبان فى العمل رغم ما يعترض سبيلهم من عقبات أخصها عقبة المال ، حتى أصبحت مدرسة «رزقة الدير المحرق» قسمين (إلزامى وابتدائى). وراح الآباء القمامصة والقسوس تاوضروس ابراهيم ناظر المدرسة ودميان برسوم ودماديوس وانجيلوس والأستاذ بسيط جيد المدرس بمدرسة الدير يبذلون قصارى جهودهم حتى تقدم طلبة السنة الرابعة للابتدائية فنجحوا جميعاً بتفوق وحصلوا كلهم على درجات عالية تتراوح بين ٦٦ فى المائة و ٨١ فى المائة رغم فقر بعضهم الشديد حتى أن بعضهم كان يشترك فى كتاب واحد مع زميل له . بل إن الآباء جموا تبرعات فيا بينهم لشراء ملابس ونفقات الطلبة العسرين لتأدية الامتحان ...

إن نيافة الأنبا أغابيوس مطران صنبو وقسقام وديروط ورئيس الدير المحرق رجل طيب القلب يحب الإصلاح والمصلحين. ولعل الزائرين له يلمسون ذلك جلياً إذ كثيراً ما يتحدث اليهم عن نتيجة المدرسة مغتبطا كما أنه كثيراً ما كان يفاجىء المدرسة بزياراته المتكررة إبان المدراسة. وطالما تحدث عن رغبته في ضرورة قيام مدرسة صناعية إلى جانب المدرسة الأبتدائية على حساب الدير، فنرجو أن تتحقق هذه الرغبة فعلى هذه الأسس تقوم الرهبنة الحقيقية.

٥٨ ــ وخلال هذه المعمعمة الساخنة ترك الأنبا مكار يوس الدار الباباوية وذهب الى

حلوان حيث عاش في بين داخل حديقة كنيسة السيدة العذراء (١). وبينا هومقيم هناك، حدث أن تحدد موعد اكليل ثريا حبيب المصرى. فرأى حبيب وزوجته أن يذهبا الى قداسته ليرجوا منه أن يتفضل فيبارك اكليل بنتها. وبالفعل ذهبا إليه. فلبي رغبتها وجاء الى الكاتدرائية المرقسية بالأزبكية مساء الأحد ٣٠ يوليوسنة ١٩٤٤. واتضح أنه جاء خصيصا للاكليل إذ ما كاد ينتهي من رياسة الشعائر الدينية حتى عاد الى حلوان لتوه. وفي عصر اليوم التالى ذهب الوالدان ليقدما تشكراتها للبابا الجليل. وفي هذه اللقاء انهمرت الدموع غزيرة على خدى رجل الله وانسابت فوق لحيته البيضاء الطويلة وقال: «ياريتني سمعت كلامك و بقيت في مطرانيتي . لاني لما كنت مطرانا كان الله يستجيب لكل طلباتي مباشرة أو عن طريق شخص أو في كلمة عابرة . ولكنه أدارلي ظهره من يوم ما دخلت البطريركية » . وتعانق البابا الوقور وابنه الحبيب وامتزجت دموعها فسحت الجفوة الطارئة ... لأن الحبة لا تسقط أبداً (٢) .

### ٥٩ ــ واستمرت المساجلات في تصاعد، فكتب أحد الصحفيين يقول:

والواقع أن هذه المعركة الانتخابية يعبىء لها أعضاء المجلس الجهود لأنهم يدركون أن انتصارهم فيها معناه انتصارهم على طول الخط وفيه ضمان كاف لتسلم أوقاف الأديرة وانصياع الرهبان وتسليمهم المواقع ، لأن معنى هذا الانتصار في أبسط صوره هو هدم المجمع المقدس ... وأعضاء المجلس الملى يستعينون لقضاء هذا المأرب بكلمة سحرية قد بدأنا نملها والله وهي دعوى «الإصلاح» ولقد أعجبتني والله كلمات صاحب السعادة حبيب حنين المصرى باشا في تعقيبه على دعوى إلاصلاح بقوله (لقد أصبحت أكره كلمة الإصلاح لكثرة ما حملها الناس من المعاني الطالمة حتى أصبحت تعنى الفوضي والثورة والخروج على النظام والتقليد وعلى الدين) وقد ذكرتني والله كلمة حبيب باشا بان كل أولئك الذين خرجوا على قواعد الدين الصحيح زعموا هذا بدعوى الإصلاح.

فليتدبر أبناء الطائفة القبطية من جهرة الناخبين هذه الدعوى الغير صحيحة وليدركوا أن قصة «الإصلاح» قصة مملولة ، وليعلموا علم اليقين أن الآباء المطارنة لا يعارضون في الإصلاح إذا كان ثمة إصلاح ، ولم يعارض آباء الكنيسة أعضاء المجلس الملى في أى اقتراح يتقدم به فرد من أبناء الطائفة فضلا من أعضاء المجلس الملى يكون فيه خير لقضيتها وخير لقضية الكنيسة ... هذا ما يجب أن يعرفه الناخبون وما يجب أن يذكروه وأن يضعوه نصب أعينهم في يوم الأنتخاب .. والواقع أن المعركة معركة مبادىء وتبعاً لنتيجتها سيكون بقاء المجمع المقدس وحفظ كيانه وسلامة تكوينه وقدسيته ... فليراقب الناخبون الله وليوفقهم خالق السموات والأرض وليهدهم الى الصواب (٣) .

سالم سيدهم

<sup>(</sup>١) راجع ف ٦٤ من قصة البابا الوقور الأنبا كيرلس الخامس.

<sup>(</sup>٢) قصة حبيب المصرى ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) عن الافتتاحية بجريدة التيمس المصرى في عددها الصادريوم ١٧ أغسطس سنة ١٩٤٤ .

٦٠ تــ وتزايد ألم قداسة البابا وحزنه بأزاء كل هذه المشاحنات ، وتزايد التوتربينه و بين المنياوى وصحبه لاعتداءاتهم المتكررة على سلطته . فلقد ضيقوا عليه حتى أصبح وكأنه محجور عليه !

كما أن هذا التوتر أدى الى أن خسرت الكنيسة عدداً من رجالها الذين تباعدوا عن هذا الجو المشحون بالخصام. و بالطبع تعطلت المشروعات الكنسية. فلما وجد الأنبا مكار يوس نفسه عاجزاً عن تنفيذ آماله للكنيسة لم يجد أمامه غير الابتعاد هو أيضا! وفي هذه المرة قرر أن يلجأ الى دير الأنبا بولا لكونه أبعد الأديرة عن القاهرة ولوعورة الطريق الموصل اليه.

وقد رافقه في سفره الأنبا تيموثيئوس مطران الدقهلية والأنبا ثيئوفيلس مطران القدس والأنبا ابرآم مطران الجيزة .

11— إلا أنه على الرغم من بعد الدير و وعورة الطريق فقد ذهب الكثيرون للسؤال عنه ولاستعطافه بأن يعود. فكان يهدىء نفوسهم المهتاجة و يطلب اليهم أن يهلوه قليلا ليستعيد هدوءه النفسى. وخلال الأسبوع الأول من إقامته بالدير كتب الى الأنبا تيموثيئوس يقول: «أخى الحبيب الروحى الأنبا تيموثيئوس مطران الدقهلية: بعد القبلة الرسولية والمصافحة الأخوية، لازلت أشعر بمرارة فى نفسى وحزن عميق لا يفارقنى على أثر المناقشة الأخيرة التى حدثت بحضوركم مع الدكتور المنياوى باشا وراغب بك اسكندر وتصرفاتها معنا وسياسة الإرغام التى أرادا اتباعها. ولم أكن خاطئا إذ طلبت اليها التفاهم بنية خالصة، وهويؤدى حتا الى الإصلاح المنشود الذى تطلبه الكنيسة. ولكنها أبيا إلا أن أكون متسرعا فرفضت. وقد عمدا فى الأيام الأخيرة الى مضايقتى بطرق من العيب ذكرها فى كهولتى هذه. وكنت أنتظر منكم ومن الأخيرة الى مضايقتى بطرق من العيب ذكرها فى كهولتى هذه. وكنت أنتظر منكم ومن إخواتكم المطارنة أن تقفوا بجانبى فنرفع صلاة لكى يهدينا السيد المسيح الى الطريق الحق حتى لا يحدث انقسام فى الطائفة، و يتشتت الشعب الى فرق إذ هو فى اشد الحاجة الى توحيد الجهود وجع الصفوف.

صلوا الأجلى ونعمة الرب تشملكم ولعظمته الشكر دامًا » .

وإذا أحس بما يملأ قلوب محبيه من ألم أراد أن يدخل عليهم شيئًا من الطمأنينة فنشر بينهم الكلمة الوجيزة التالية:

كلفنى غبطة البطريرك أن أعلن بلسان غبطته ما يطمئن الشعب القبطى أجمع على توفر أسباب راحته بديرى الأنبا انطونيوس والانبا بولا حيث يلقى من أبنائه الرهبان وحضرات المطارنة صادق الولاء والأخلاص.

وقد وعد غبطته أن يعود الى مصر آملاً أن تكون قد زالت الأسباب التى كانت داعية لعدم استكمال راحته. و يدعو بالتوسل الى الله أن يهب الكنيسة والطائفة نعمة من لدنه بجمع شملها وتوحيد كلمتها وتميم عناصرها شعباً واكليروساً الى كتلة واحدة فى حماية الله وعنايته تعالى ورعاية صاحب الجلالة الملك المعظم الحبوب وإخلاص حكومته السنية،

مطران الدقهلية

عزيزى حبيب باشا المصرى بعد صالح الأدعية المسطر بعاليه هو النص الأصلى الذى أرسلته امس الى جريدتى الاهرام والمقطم وقد نشر اليوم بالمقطم محزوفاً منه اهم عبارة وردت به فنرجو اعلانه بواسطتكم الى الصحيفة التى نشرتها،

كذلك أرسل يوم السبت ١٦ سبتمبر خطابا الى جريدة مصر لنشره. ولكن بما أن هذه الجديدة كانت أجيرة المنياوى وصحبه فإنها لم تنشره! ثم عثر عليه بعض أحباء البابا الجليل فنشروه فى جريدة الأنوار (١) يوم الذكرى الأولى لانتقاله الى الأخدار السماوية (٣١) أغيسطس سنة ١٩٤٦). ونقتطف هنا جزءه الأول لأن الباقى سرد للحوادث التى سبق ذكرها والتى جعلته يلجأ الى الدير، قال قداسته:

حضرة المحترم رئيس تحرير جريدة مصر الغراء:

بعد السلام والاحترام، أرجوكم أن تتكرموا بنشر هذه الإفادة أدناه بجريدة مصر. وأشكركم لذلك كل الشكر. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مكار يوس

«... إنى اخترت الإقامة فى دير القديس العظيم أنبا بولا لكونه أبعد الأديرة القبطية عن الريف لكى استريح من الأتعاب والأمراض التى انتابتنى من وقت وجودى بالبطريركية بمصر. لأنه من حين دخولى فها قد أصبت بمرض فى ذراعى الأيمن لا يهدأ أبداً لا بالليل ولا بالنهار. وقد عالجنى أشهر الأطباء بجميع أنواع العلاج فلم استفيد شيئا من علاجهم. وذراعى الأيسر قد ابتدأ كالأيمن. وزاد مرضى فى أذنى وثقل سمعها. فلا أسمع بها إلا نادراً جداً من الذين يتكلمون بصوت عال وبوضوح. وهذا المرض من أكبر النقائص التى تمنع الكهنوت. فضلا عن ذلك تعب فكرى الذى أتعبنى جداً حتى طلبت الراحة من كل ذلك. وظننت أنى أرتاح إذا سكنت حلوان فلم أجد راحة بعد أن سكنتها مدة. فاخترت الراحة فى الدير البعيد جداً

<sup>(</sup>١) هي جريدة أسبوعية كانت تصدرها جعية ابناء الكنيسة التي كان أبونا داود المقاري من اكثر العاملين فيها تفانياً.

عن الريف لأتعبد فيه وأتوحد كما كنت قبل المطرانية لأن عيشة الاختلاء مع الله يرتاح لما القلب والنفس والحواس. ولعلى أجد هنا ما أملت برحمة الله وإنعامه ... » (١)

والجدير بالذكر أن قداسة البابا وجد في حصن الدير أوراقاً متناثرة فجمعها وتمعن فيها ، وتمكن من أن يعيد صياغتها الى كتب منسقة يستطيع الرهبان (أو غيرهم) الانتفاع بقراءتها .

كما أنه يجب أن نعرف أن الدكتور أحمد ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء لم يسترح الى ما بلغته الأمور من تحرج ، فكتب الى البابا الجليل خطاباً يقول فيه إنه لولا مشاغله الوفيرة لسافر الى الدير لمقابلته شخصيا لكى يرجو منه التكرم بالنزول من الدير الى مقر كرسيه لاستئناف رعاية الكنيسة . وذلك لأن وجوده بالديريؤثر تأثيراً غير حيد في سير الأمور . وألح رئيس الحكومة على قداسته أن يستجيب لرجائه .

77 وتحت ضغط الشعب وإلحاحه ذهب المنياوى لزيارة قداسة البابا وليته لم يذهب! لأن الأنبا مكاريوس كتب بعدها خطاباً الى الأنبا تيموثيئوس يطلعه فيه على الآلام التى فاضت بها نفسه نتيجة لهذه الزيارة (٢). وقد أرسل نيافة المطران بدوره هذا الخطاب الى حبيب المصرى وهذا نصه:

عن الخطاب المرسل من غبطة البطريرك ومعنا صورة منه بخط يده وقد أوقفت نشره رغم تقديمه محافظة على كرامته والطائفة.

قد رأيتم حضرتكم تحكم سعادة الدكتور ابراهيم باشا في حين تشريفه بدير الأنبا بولا لما حتم على بالرجوع لمصر حالا فلها أوضحت له عدم مقدرتي على ذلك أبدا لأني منهوك القوى من التعب ولولا مشورتكم على بكتابة هذه من جراء تدخل الباشا في طلب الحكم على أحد المطارنة وهذا الأمر خارج عن اختصاص المجلس كلية وقد بلغني أنه سعى في التحريض على ثلا ثة منهم بكل طرق التحريض وضبطت بعض كتابات منه بإمضائه بهذا المعنى وقدم لى بعضها لأحققها فامتنعت حتى لا يثبت ما تبلغ فيها وفي غيرها لأن المشكو عليه يقدر أن ينكر مضمون الكتابات والخطابات لأنه ليست بخط يده بل مطبوعة واذا رفع بعضهم شكوى ضده فلا يكون نصيبه اقل من خدش الشرف ومن مضايقتي وعدم مقدرتي إجابة طلبه وعدم مشاركته فيه كنت استغيث منه تضرعا اليه أن يرحني ولا يزعجني هكذا بل يتأني على و يرفق بي وأصرح له

<sup>(</sup> ١ ) العدد الخناص بالنيروز ـ ٨ سبتمبر سنة ١٩٤٦ ـ ص ٢٤ ، و يلاحظ الأدب الجم الذي يخاطب به قداسة البابا أحد أبنائه العاقين. أما « الريف » فهو بالنسبة للرهبان كل البلاد المصرية خارجاً عن الدير.

<sup>(</sup>٢) من المفارقات التي يجب تسجلها أن المنياوي وكتلته تجاسروا على تعيير البابا الوقور بأنهم هم الذين أوصلوه الى الكرسي الباباوي، في حين أن أحداً لم يتجاسر أن يذكر الأنبا يؤنس بأن الملك فؤاد هو الذي أوصله الى الكرامة الباباوية.

أننى أشعر من هذا باختناق وضغط شديد في قلبي حتى أشعر انه يحترق كأنه يشوي كما يشوى اللحم على السكارة وأسمع صوت طشطشة على النار وأقول له ارحني ياابني وأشفق عليه وهولا يبالي بل يريد أن ينفذ كلامه وكنت أقول هذا الكلام وأنه للمشتكين الذين قيل عنهم إنهم محرضون ولكن لثقتهم بمساعدته لهم ومقدرته على تنفيذ مآربهم كانوا يسمعون تضرعي هذا بغير مبالاة وفي مصر كنت متعبا جدا وزيارة واحدة منه في حلوان أومن أحد أتباعه وأتباعه ولله الحمد هم كثيرون كانت تجعلني لا أذوق النوم مدة يومين أوثلاثة أو أكثر وقد رتبتم حضرتكم لى لما عرفتم سبب مرضى وانكسار نفسى ولما لم أجد راحتى بالبعد في حلوان أردت التخلص من هذا كله بالبعد من هذا الوسط الى أبعد دير ولم أرتعبا أبدا من حين وصولى اليه إلا من وقت حضوركم الذى كاد الباشا أن يتجاسر على أزيد مما كنت أرى منه سابقا لأنه على زعمه أننى انقلب ضد المجلس فقط لا غير فضلا عن أنى متضايق من أعمالهم ضدى ولو أنى أعتقد تمام الاعتقاد أنهم أبرياء مما ينسب اليهم وغير ذلك فالمجلس الملى يطلب أيضا ماليس من حقه ولا من اختصاصه فيطلب السيطرة على الكنيسة وكهنتها ورؤسائها الامر الغير جائز قانونا ولا عرفا في كل الكنائس الدنيا أبدا وقد سبقت مرارا عمديدة فأشرت على حضرات المطارنة واللجنة التي عينها المجلس للنظر في أوقاف الأديرة وقلت لهم إن كل ما يتراضوا عليه أكتفي به وأقبله بكل سرور وأسير بمقتضاه لأن كل الطوائف المسيحية الموجودة بمصر تخضع لكهنتها ولأساقفتها وبطاركتها وكل أعمالها سائرة بنظام تام وكانت الفرصة مواتية لى لطلب اشتراك كل أفراد الشعب مع الأوقاف والمطارنة وكل الأعمال النافعة ولا يطلب ذلك من الأديرة هـذا لأن جميع الطائفة ملزمين بالاشتراك في عمل المطلوب أسوة بكل الطوائف الحية فإذا كان كلامه المستعلى فهل مثل هذا الكلام الجاف والزعيق والتهديد سيرخيني فتأبى نفسي أن أكون في هذا الوضع الغير محتمل ولا مجدى ،

هذا بعض ماقيل في تعبير غبطة البابا عن آلامه التي صارت آلام الجميع بل سببت آلام الطائفة وما نعانيه الآن من سوء هذا التعريف.

77 – ثم غادر البابا الجليل رحاب الناسك الأول وذهب ليستريح تحت رعاية أبى البرهبان. وفي رحلته من دير الأنبا بولا الى دير الأنبا أنطوني، نزل من السيارة التى أقلته على بعد مئات من الأمتار ومشى على قدميه هذه المسافة الطويلة. وقد استنتج عدد غير قليل من أحبائه أنه فعل ذلك استغفاراً. ووصل دون أن يكون قد أعطى الرهبان خبراً بعزمه على الاعتكاف في ديرهم. وما كادت أعينهم تقع عليه حتى هرعوا الى الترحيب به. ثم رجوا منه أن يستريح قليلا ريثا ينظفون الكنيسة. ولكنه شكرهم وظل واقفا متئكا على عصاه. فلم يسعهم إلا أن يفتحوا له باب الكنيسة ليدخلها مباشرة. وحالما وصل الى حجاب الميكل خرساجداً على ركبيسته، وأخذ يبكى بكاء مراً، و يقول بصوت عال سمعه الجميع: «أخطأت إذ صرت بطريركا. لست أريد العودة الى البطريركية. فلأصير كسيحاً أو أعمى . لا أريد العودة . لقد

ندمت ياربى. أليست من توبة للخاطىء ؟؟» وكان منظر الرجل الوقور ذى اللحية البيضاء الطويلة النازلة على جيب قيصه مهيبا رهيبا الى حدٍ جعل كل الحاضرين يبكون و يتوجعون و يشاركونه أنينه. ثم تجمع البعض منهم حوله، وانحنوا عليه، ورفعوه من على الأرض، واحتاطوا به، وأخذوا يعزونه. فوجد من أبنائه الرهبان ذلك التجاوب الروحى والتعاطف الإنسانى اللذين كان ينشدهما من أبنائه الذين يحيطون به فى العالم دون جدوى. فتعزت نفسه الجريحة.

73— ولقد حدث ذات ليلة وهو مازال في دير الأنبا بولا أن قصد بعض أحبائه ومريديه الى زيارته. وضلوا الطريق الى حد أن الليل أرخى سدوله وهم يبحثون عن الدير. وأصابهم شيء من الذعر لئلا يطول توهانهم في تلك الصحراء القفرة التي ضاعف قفرها الصخور العالية المعترضة للطريق عند كل منحنى. فرفعوا بأبصارهم نحو الأفق في ضراعة صامتة. وإذ بهم يلم حون قداسة البابا يحيط به عدد من الرهبان! فتهللوا وتراكضوا نحوهم. ولما وصلوا إليهم سأله واحد منهم عن السبب في وجودهم خارج الدير في مثل هذه الساعة المتأخرة. فأجابه بأنه علم بالروح أن بعضاً من الخلصين له آتون للسؤال عنه. فلما استعوقهم خرج مع الرهبان المصاحبين له، وساروا في الطريق الآتي من القاهرة ليستقبلوهم. فسار الجميع في موكب من الفرح إذ قد تجمعت القلوب في ألفة وتناغم.

70 وخلال كل هذا المد والجزر ظلت رحى المعركة الانتخابية دائرة. ولما كانت الخطابة والكتابة مفتوحتين على مصراعيها آنذاك فقد استغلها المرشحون: كل حسب شخصيته فالبعض التزم الأدب وحسن المعاملة ، بينا غيره لم يتورع عن السباب والشتائم المعيبة! وفي اليوم المعين للانتخاب بالذات أي قبل أن تظهر النتيجة نشر نيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثيئوس كلمة في جرويدة القطم نقلتها عنها جريدة الوطنية ، قال فيها:

اليوم أو غداً تذاع أساء حضرات أعضاء الهيئة الجديدة المنتخبة للمجلس الملى العام وسواء أظهرت بين الناجحين عناصر جديدة أو لم تظهر فسيان ذلك عندنا . ولكن الذى يهمنا ويهم كل غيور مخلص هو أن تفتح هذه الهيئة المحترمة عهدها بأن يتناول أعضاؤها من الأسرار المقدسة عند البدء بعملهم . وأن يتعاهدوا على الخدمة النزية الصادقة في ظل الاتحاد والتضامن بين المجلس والاكليروس . وان يحافظوا على عقائد الكنيسة الأرثوذكسية وتقاليدها وقوانينها المقدسة وأن يقطع حضرات أعضائها عهداً بالتعاون مع أحبارها وفي مقدمتهم غبطة البابا المعظم البطر يرك لتنفيذ الرغبات الرئيسية التي تصبو اليها نفوس الجميع لخير الشعب . وَلتكن المحبة رائدهم والحكمة شعارهم . والله تعالى يوفقهم ويهديهم إلى مايرضيه .

مساء الثلاثاء ٢٤ أكتوبر ١٩٤٤.

تيموثاؤس مطران الدقهلية

و « الوطنية » تقول إن نيافة المطران يريد بذلك أن يضع تقليداً كريماً للهيئات الملية إلى العمل الطائفي إلا بعد تناولهم من الأسرار المقدسة . وهو تقليد معمول به في جميع الهيئات العامة رسمية وغير رسمية .

ومن المؤسف أن هذا النداء الأبوى الهادىء لم يجد آذانا صاغية ، بل ضاع كغيره من السنداءات الهادئة وسط صخب المشاحنات . لأن الأكثر ألماً هو أن الناخبين لم يحاولوا وزن الأمور عيزان المصلحة العامة ، لكنهم إذ وجدوا بين المرشحين أربعة من الباشاوات (١) قالوا: لنضعهم وجها لوجه كى نرى ماذا سيعملون! فأدى هذا التفكير الى استمرار التخاصم ، ولم يؤذ البابا الجليل وحده بل أذى الكنيسة كلها . لأن الموقف داخل المجلس الجديد انطبق عليه قول الشاعر: متى يبلغ البنيان يوماً تمامه إذا كنت ما تبنيه غيرك يهدمه!

٦٦ ـــ ومع ما تكنه القلوب من مجبة وتقدير للأنبا مكاريوس، فقد أنجح الناخبون المنياوي وكتلته! فزادهم هذا النجاح صلفاً وجبروتاً .

على أن الشعب أعاد حبيب المصرى الى المجلس اللى. وفى هذه المرة لم يستطع الذين تكتلوا ضده فى بداية عهد البابا مكار يوس أن ينازعوه حق البقاء فى عضو يته. فلم تكن إرادة الشعب وحدها هى السبب فى عودته بل زادها قوة تصالح قداسة البابا معه. وعلى الرغم من ذلك فقد نازعوه حق الوكالة..

وما أن أذيعت أسماء الفائز ين حتى كتب له كاهن كنيسة السيدة العذراء بمسرة (شبرا) الخطاب التالى:

فی ۲۸ / ۱۰ / ۱۹۶۶

حضرة صاحب السعادة حبيب حنين المصرى باشا.

تحية واحترام. انى اذ أهنى فلا أهنيكم الا بالصحة السلامة أولاً. اما الفوز بعضويه المجلس الملى فانى اهنىء الكنيسة ورجال الاكليروس وعلى الخصوص والشعب على العموم بشخصيتكم التى نحى فيها الأيمان المستقيم والاخلاص والشجاعة المتزنة والعدل وفوق ذلك الحبة التى هى رباط الكل مؤمنا أن دورة هذا المجلس الجديد ستكون دورة سلام ووئام واتحاد على اساس صحيح بين المجلس والمجمع المقدس وجميع رجال الاكليروس لتكون كرامتهم محفوظة وعلى راسهم غبطة البطريرك لأنه كرامة رجال الدين هى كرامة الكنيسة والشعب و بذا يسهل تسوية المسائل المعلقة وأهمها مسألة الكنيسة الحبشية وتستعيد الكنيسة مجدها بحقوقها كاملة

<sup>(</sup>١) هؤلاء الأربعة هم الاثنان اللذان ورد إسماعما في ف ٦٦ ومعها مراد باشا وهبة وتوفيق باشا دوس.

وقوانينها محترمة وطقوسها ماصونة كما كانت منذ فجر المسيحية وتظل الى أبد الدهور فيكون لكم الفخر في الدنيا والثواب في الاخرة .

والله القادر يحافظ عليكم و يوفقكم لكل عمل صالح.

المخلص القمص تادرس راغب

77\_ و بالطبع لم يرق هذا الموقف في عيون الآباء المطارنة ، فتشار وا معاً : في مقابلات لا ثنين منهم أو ثلاثة ، ثم في لقاءات أوسع . وأخذوا يتوافودن على قداسة البابا في الدير أفراداً وفي مجموعات . وخلال اجتماعاتهم مع قداسته بدأت القلوب تصفو . و بتوالي هذه الزيارات ، وعرور الأيام امتنع الأنبا مكاريوس بوجوب عودته الى مقره ، مذكراً نفسه بالمثل القائل : «الى يبنى كو برى يستحمل التقل » .

ومما يجب تسجيله أن رجال الحكومة المسئولين بذلوا كل جهد لتهدئة نفس البابا الحزين.

ولما رأى أعضاء المجلس الملى ما بذله أحمد ماهر باشا لإقناع البابا الجليل بالعودة ، اجتمعوا في هيئة جعية عمومية وكتبوا خطاباً لقداسته أعلنوا فيه خضوعهم وطاعتهم و ولاءهم له ، كما تعهدوا بالمحافظة على حقوقه الراعوية وكرامته الأبوية . و وقعوا بالإجماع على هذا الخطاب الذى حمله اليه بعض منهم .

وتحت هذه البضغوط التى توالت على البابا الوقور، وتلبية لإخلاص رئيس الحكومة ولتعهد أولاده بالحفاظ على كرامته، عاد الى الدار الباباوية يوم السبت ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٤٤. ولم يكن يدرى أن تصالحه مع إخوته المطارنه سيضاعف من هجوم المنياوى وكتلته على الرغم من تعهدهم بتكريمه! فلقد نسوا الاحتشام الواجب نحو الأب الروحى وأعلنوا أنه هو الذى نقض عهده معهم!...

7۸ وقبل البدء في الحديث عن المشكلة الاثيوبية في عهد الأنبا مكاريوس الثالث، يجدر بنا أن نقف لنراجع صلة الكنيستين: القبطية والاثيوبية على مدى ١٦١٨ سنة أي منذ أن رسم الأنبا أثناسيوس الرسولي أول مطران لتلك البلاد الشقيقة سنة ٣٢٦. إذا لا يليق باولاد الكنيسة القبطية بل بخدام يحبونها إلى حد خدمتها أن يقولوا: «في اسمعنا أن بابا قبطيا أمر

بـإنشاء ملجأ أو مدرسة فى اثيوبيا ، أو قام ببناء تُحدد من الكنائس كما يحدث فى إيبارشيات مصر والقدس ... » ( ¹ ) .

ولنبدأ من بداية الانقسام الذى نتج عن خلقيدون إذ قد أجمع المؤرخون على أن الاثيوبين شاركوا إخوتهم المصريين إيمانهم الأرثوذكسى الذى تعلموه منهم كها شاركوهم عداءهم للامبراطورية البيزنطية. ثم حينا دخل العرب مصر واستطاع الأنبا بنيامين أن يعود الى مقر رياسته و يتفقد شعبه أولى الاثيوبين عنايته.

ولقد عاش أسقف اسمه يوحنا النيقيوسى، كتب سير الشهداء كما كتب تاريخاً عاما منذ بدء الخليقة الى أيامه واختص مصر بتفاصيل خاصة فى هذا الكتاب. وبما أنه سابق على الفتح العربى فقد كتبه بالقبطية. ولما كان بعض طالبى الرهبنة من الاثيوبين يحضرون ليعيشوا فى برية شهيت بالذات، فقد حدث أن تعاون أحدهم مع شماس قبطى فترجما معاً تاريخ النيقيوسى الى اللغة الحبشية القديمة.

م حدث سنة ٩١٩ أن رسم مطران لا ثيوبيا باسم الأنبا بطرس فتسلم مهام رعايته وسهر على الشعب كأب حريص. وبعد شهور من وصوله مرض الامبراطور، وأحس في نفسه بأنه المرض الأخير. فدعا نيافة المطران الى جانبه وأطلعه على إحساسه، ثم قال له: «أنت تعرف أن إدارة شئون المملكة تتطلب التعقل والا تزان. فعندما أنتهى من هذه الحياة أرجو اليك أن تعنى بتربية ولدى الأميرين فتهيؤهما لهذه المسئولية. ومتى بلغا سن الرشد وازن بين كليها وأعط الملك لمن تراه أكثر مقدرة». ونفذ الأنبا بطرس وصية الأمبراطور بضميريقظ، ثم رأى أن الأبن الأصغر أكثر حكمةً ومقدرة، فلم يتردد في أن يسحه امبراطوراً ... ولقد كان تصرف الأمير الأكبر تصرفا أهوج الى حد أنه تسبب في جفوة بين الكنيستين استمرت لستين سنة! (٢) ...

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب «مكاريوس الثالث...» ص ۷۸، وهنا لى الحق في سؤال من تجاسر وكتب هذه الكلمات: هل عدم سماعكم معناه أنه لم يحدث ؟! أما عن بناء الملاجيء قلم يحدث في مصر نفسها إلا في أواخر القرن التاسع عشر لأن الحجة لم تعد ملتهة! فقد كان القبط (قبل ذلك) يتبنون اليتامي و يربونهم مع أولادهم سواء بسواء حتى ينشأوا بين أب وأم وإخوة ولا يشعروا بأنهم «أولاد ملجأ». ومن أروع الأمثلة على هذا التبنى البابا يوساب الأول الذي تيم من أبويه فوجد أبا وأما بالتبنى سراجع سيرته في حـ ٢ من هذا الكتاب. الفصل المنون «ضربة قاصمة». أما عن المدارس والكنائس فإن كل مطران في إيبارشيته هو الدين بينها سواء في أنحاء مصر أو في القدس، لأن المطران في إيبارشيته هو المسئول عن الشعب الذي أقامه الله راعيا عليه. وهذه المناسبة ذكرني تعليق الكاتب الخادم القبطي عا جرى بين طالب أمر يكي وأستاذنا دكتور جوردون المصرولوجي الأمر يكي الكير حينا كنت أدرس بكلية درو بسي بفيلادلفيا. فقد كان الأسباذ يتحدث عن الأنبا شنودة رئيس للتوحدين، فسأله الطالب: «ومن هو؟» أجابه: «هو عملاق من عمالقة الكنيسة القبطية». فرد الطالب بقوله: «ما سمعت عنه الى اليوم». فكانت إجابة دكتور جوردون حاسمة إذ قال: «ليست هذه غلطة شنودة؟» وأنا بدوري أقول لمن لم يسمعوا بأى نشاط كنسي مصرى في البوريا: «ليست غلطة باباوات الكنيسة القبطية. فقتشوا الكتب وابحثوا ودققوا ثم احكوا».

١ ( ٢ ) راجع حد ٣ من هذا الكتاب ص ٢٧١ - ٢٧٧ ، ٢٨٦ - ٢٨٧ ، ٢٨١ ، ٢٨٠ - ١٨٤ - ١٨٤ -

ومن غرائب الأحداث أن فيضان النيل جاء شحيحا في أواخر القرن الحادى عشر، في باباوية الأنبا ميخائيل الرابع (البابا الـ ٦٨). وأشيع أن الاثيوبين وضعوا العراقيل في مجراه كي الدين لل يفيض المقدار اللازم! وبالطبع امتلأت القلوب فزعاً من هذه الإشاعة فرأى الخليفة أن خير من يتوسط في هذا الموضوع هو البابا المرقسي الذي رحب بالاقتراح وسافر لتوه. ولما علم الامبراطور عهمته أجاب: «إننا لم تضع أية عراقيل عمداً، ولكن رعا يكون قد وقع في مجرى النيل بعض الصخور أو الاشجار نتيجة للعواصف ». وأرسل الامبراطور رجاله لتنظيف المجرى ففاص النيل الفيضان المطلوب.. وهنا نجد أن الصلة بين الكنيستين شملت أيضا الاحتياجات المادية وتجاوب الطرفان لها.

ولقد كان للاثيوبين دير خاص بهم في برية شيهيت بناه لهم الآباء الأقباط في أوائل القرن الثاني عشر حين وجدوا عددهم يتكاثر في تلك المنطقة . ويجب أن نذكر أن كل الأجانب الذين كانوا يعيشون في برارينا وفي أديرتنا كان معلموهم من الآباء القبط . ومن الأدلة على وجود الاثيوبين وغيرهم أنه عثر على مخطوطين : تنقسم كل صفحة من صفحاتها الى خسة أعملة ، يختص كل عامود بلغة مختلفة عن الأخرى ، وإحدى هذه اللغات الحبشية .

ونجد سنة ١١٨٥ أن الأنبا اسحق الذي رسم مطراناً على اثيوبيا تلك السنة قد استصحب معه عدداً من مهرة الصناع والفنانين القبط، وهؤلاء قد بنوا الكنائس الجديدة ورجموا القدعة.

وفى أواخر القرن الثالث عشر، وعلى امتداد الرابع عشر، قامت حركة واسعة النطاق لترجة الكتب من العربية والحبشية القديمة الى الأمهرية والجفرية (اللتين أصبحتا اكثر اللهجات استعمالاً). وقد رأس هذه الحركة الروحية الفكرية نيافة المطران (القبط طبعا). حتى لقد عبر الاثيوبيون عن تقديرهم له بأن لقبوه (الأب تراجوامانا) فكلها تعاون القبط مع إخوتهم فى العصور الأولى على الترجمة من القبطية الى الحبشية القديمة ، هكذا تعاونوا فى هذه الحقيقة على الترجمة من القبطية الى الحبشية القديمة ، هكذا تعاونوا فى هذه الحقيقة على الترجمة من القبطية (أ).

والكتب وإن تكن من أعظم ما قدمته الكنيسة القبطية لأبنائها الأثيوبين فهناك تقدمات أخرى لا تقل عنها عظمة. فن بين الأعمال المعمارية الضخمة سلسلة من الكنائس شيدت في حكم الملك لا ليبالا، منحوته في الصخر والمخطوطات المتبقية من هذا العهد تعرفنا أن الأقباط الذين بنوها (٢).

<sup>(</sup>١) «ترجمات من العربية الى الأدب الاثيوبي» (بالانجليزية) للدكتور مراد كامل نشره في مجلة الآثار القبطية، العدد السابع سنة ١٩٤١ ـ ص ٦١-٧١.

<sup>(</sup>٢) «كنائس لاليبالا الضخمة » (بالانجليزية) ... مقال للويس فيند لاى بالانجليزية نشره في مجلة الآثار القبطية ، العدد التاسع سنة ١٩٤٣ ، ص ٢١- ٢٣ ، كنيسة الاسكندرية في افريقيا للدكتورزاهر رياض ص ١٩٠٩ ، واجع أيضا «السياسة ، الفاشية في اثيوبيا » للمؤلف نفسه ، مقال نشره في مجلة «نهضة افريقيا » العدد الثالث عشريناير سنة ١٩٥٩ - ص ٢٤ - ٢٠ ، وح٣ من هذا الكتاب ص ٢٩- ٢٠ ، ١٢٢ - ١٢٧ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٩١ ، ١٦١ ، ٢٧٠ - ٢٩٢ ، ٢٩٢ - ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ - ٢٩٠ ، ٢٩٢ - ٢٩٢ ، ٢٩٠ - ٢٩٠ ، ٢٩٣ - ٢٩٠ .

وفى منتصف القرن التاسع بعث الانجليز بدعاة التبشير. فى زى ضباط الجيش الى امبراطور اثيوبيا. وهؤلاء أقنعوه بأنهم إنما جاءوا ليدر بوا جيشه على أحدث أساليب القتال. فرحب الامبراطور بهذا الأمر. ولكن الأب المطران علم بالروح حقيقة هؤلاء «الضباط»، فأنذر الامبراطور أولاً ثم دارت المكاتبات بينه و بين الأنبا بطرس الجاولى (البابا الـ ١٠٩). فرأى هذا الراعى الساهر أن الوضع أخطر من أن ينتهى بالمكاتبات، فاستقدم القمص داود الأنطونى وزميلاً له فى الرهبنة هو القمص برسوم وأوفدهما الى اثيوبيا حيث قضى سنتين (ما بين سنة ١٨٥٢). وأنجحت النعمة اللالهية مسعاهما الى حد أن الامبراطور طرد هؤلاء الضباط من بلاده (١٠).

ويجب أن نذكر أن البابا الوقور كيرلس الخامس قد شمل الشعب الأثيوبي بالرعاية التعليمية. فقد أرسل سنة ١٨٩٨ خطاباً الى كل من نيافة الأنبا متاوس والامبراطور منليك يوصيها على شاب قبطى اسمه جرانت عصفور. فما إن وصل الخطابات حتى استدعيا الشاب المذكور واستفها منه عما يطلبه. أجاب بأنه يرغب في افتتاح مدارس للتعليم الابتدائي يتولى التهدر يس فيها شبان قبط ليضمن أرثوذكسية التعليم الديني فيها فراقت الفكرة لصاحب النيافة ولصاحب العرش الذي أرسل رده الى البابا الوقور بموافقته (٢).

أما الأنب يؤنس الـ ١٩ فقد زار الاثيوبين زيارة راعوية . كذلك قدم لهم كل ما يمكنه من عنده ومن شعبه حينا عانوا مرارة الحكم الإيطالي كها ورد في الفصل السابق لهذا مباشرة .

... بعد هذا الملخص الموجز الذي تحتم سرده إنصافاً لما بذله آباؤنا من جهود في سبيل الاثيوبين نعود لنتابع مجرى الحوادث في عهد الأنبا مكار يوس الثالث.

فلقد بين لنا أن النياوى و بعضا من رجال المجلس الملى يعاونهم القمص ابراهيم لوقا قد تكتلوا معا ليفوز المطران الأسيوطى بالسدة الرقسية . ولئن كانت الحقيقة مريرة إلا أن الولاء للكنيسة يحتم سردها . وهذه الحقيقية الموجعة هى أنهم كانوا يريدون الاستثار بالسلطة على كافة المرافق الكنسية وهيهات لعابد السلطة أن يراعى حرمة للحق . لذلك فإن القمص ابراهيم لوقا اتفق مع بعض أنصاره أن يروجوا إشاعات مؤداها أن أنبا كيرلس غير كفء للقيام بأعباء الرعاية لشعب كبير كالشعب الاثيوبي ! (٣) وليس ذلك فقط بل لقد أرسل بعض مريديه الى

<sup>(</sup>١) حـ٤ من هذا الكتاب ص ٢٦، ٤٦- ٤١ ، ٨١، ٢٨٠ و ٢٢٨ و ٢٣٠ ، راجع أيضا مجلة مدارس الأحد العدد الع

<sup>(</sup>٢) انظر ف ١٦ من سيرة الأنبا يؤنس الـ ١٩٠٠

<sup>(</sup>٣) ستأتي التفاصيل الخاصة بهذا العملاق الروحي عند سرد سيرته.

اثيروبيا للغرض عينه. وكان قد جال في أذهان بعض رجال المجلس الملى أن يؤسسوا جمعية مصرية اثيوبية ، ولكن مع الأسف وقفت هذه الفكرة عند حد طبع السجلات الخاصة والكليشيات اللازمة نتيجة لتلاعب القمص ابراهيم لوقا . بل لقد أدى هذا التلاعب الى نتيجة مؤسفة أخرى هي أن الأمير ماكونن (الابن الأصغر للامبراطور هيلاسلاسي) فكر في الزواج من ايقا البنت الثانية لحبيب المصرى . ولكنه عدل عن تنفيذ فكرته وقرر الزواج من اثيوبية إذ لم ترقه تصرفات وكيل البطر يركية !

وفى يونيوسنة ١٩٤٤ أوفد الأنبا مكاريوس وفداً برياسة الأنبا تيموثيئوس لمقابلة هيلاسلاسى والتفاهم معه على رغبات شعبه وإمكانية تنفيذها. وقبل أن يغادر الوفد أديس أبابا في طريق العودة إلتقى رئيسه بنيافة الأنبا كيرلس الذي حمل شريكه في الخدمة الرسولية خطاباً سرياً لقداسة البابا أطلعه فيه على الوقائع التي يعيشها الاثيوبيون.

وعاد الوفد الى الوطن. ورفع نيافة الأنبا تيموثيئوس تقريره مشفوعاً بخطاب الأنبا كيرلس الى البابا الجليل.

ولما كان ابراهيم لوقا وكيلا للبطريركية فقد تمكن من الاطلاع على هذا الخطاب الذى كان يجب أن لا يطلع عليه غير صاحب القداسة وحده. فاستغل الوكيل منصبه بأن أعطى الخطاب للمنياوى. وهذا بدوره نشره على صفحات الجرائد! وفي الحال قامت أزمة خطيرة بين الكنيستين، بل بين البلدين أيضا لأن الخطاب كان يتضمن أسراراً عن العلاقات بين الأسرة المالكة والكنيسة من جهة، و بينها و بين الشعب من الجهة الأخرى.

ولقد ضاعفت هذه الأزمة من أوجاع الأنبا مكار يوس كها ضاعفت من اختلال الأمور. فلها فاض الكيل بالبابا الجليل استهل عام ١٩٤٥ بإقالة القمص ابراهيم لوقا وتعيين القمص مرقس سرجيوس بدلاً منه.

وفى ٢١ مايوسنة ١٩٤٥ ـ بعد خمسة شهور من عودة البابا الوقور الى مقر رياسته دعا المجمع المقدس الى الانعقاد وتناقش مع أعضائه فى المطالب الاثيوبية . ثم قرروا بالإجماع رفضها لتعارضها مع قوانين الكنيسة . وأرسلوا قراراتهم الى الحكومة الاثيوبية التى عاودت إلحاحها لاستجابة طلباتها . ولكن الموضوع ظل معلقا الى أن آلت الباباوية الى الأنبا يوساب الثانى .

٦٩ وعلى الرغم من الضيق ومرارة النفس ، ومع قصر مدة باباو ية الأنبا مكاريوس ،
 فقد تمت خلالها زيارتان لهما أهميتهما التاريخية . وقد كانت الزيارة الأولى مساء يوم الأثنين ٢٠ أبر يل سنة ١٩٤٥ ـــ وهنى زيارة الملك فاروق للدار الباباوية ، ليفتتح أسبوع النشاط المدرسى

الذى أقامته مدرسة الأقباط الكبرى (١). فاستقبله قداسة البابا يحيط به عدد من مطارنته . وكان لقاء حاراً تعانق فيه الأنبا مكاريوس ومليك البلاد فى مودة واضحة . كذلك تجمع حول الآباء عدد من كبار رجال القبط وأعضاء المجلس الملى . و بعد تبادل التحيات ، استراح الجميع فى السرادق الفخم الذى أقيم خصيصاً لهذه المناسبة . ثم قام البابا ومعه الملك فتفقدا المعروضات المختلفة على مدى ساعة من الزمن . وفى أول مايو قصد الأنبا مكاريوس بصحبه عدد من المطارنة الى قصر عابدين وقدموا شكرهم للملك .

أما الزيارة الثانية فكانت من غبطة بطريرك روسيا. فقد وصل الحبر الكبير الى القاهرة صباح الأربعاء ٦ يونيوسنة ١٩٤٥ . وأوفد الأنبا مكاريوس بعض المطارنة لاستقباله على المحطة . و بعد الظهر من اليوم عينه ذهب قداسة البابا بنفسه يصحبه خمسة من المطارنة لزيارة الضيف الكبير في كنيسة الروم الأرثوذكس بالحمزاوي (قرب الموسكي). ثم رد البطر يرك الروسي هذه الـز يارة في الساعة العاشرة من صباح الجمعة ٨ يونيو. وقد خف للقائه الكهنة والشمامسة بثيابهم البيضاء، فوقفوا في صفين من بوابة فناء الكاتدرائية الى بابها. أما المطارنة فوقفوا عند مدخل والكاتدرائية. بينا جلس البابا الجليل على أريكة تحت منبر الكنيسة تتسع لجلوس ثلاثة الى جانبه . وما أن وصل الضيف الى مدخل الكاتدرائية حتى قرعت الأجراس إيذاناً بو**صوله . وكان** بصحبته اثنا عشر مطراناً روسيا وغبطة بطريرك أنطاكية الأرثوذكسي ومطارنته من الأقليم السورى. فدخل الجميع الى الكنيسة يتقدمهم الكهنة والشمامسة القبط ينشدون الألحان الكنسية المناسبة. وجلس كل في المكان المعد له وفي تلك المناسبة لم يجلس من العلمانيين الى جانب الآباء المطارنة غير أربعة: اثنين الى جانب كل صف. فمن ناحية جلس توفيق دوس باشا وعزيز مشرقي المحامي، ومن الناحية الأخرى حبيب المصرى وأيوب صبرى صاحب جريدة الوطنية. وقد رفع صلاة الشكر نيافة الحبر الجليل مطران القدس، كما كان الأنبا توماس مطران الغربية على رأس الكهنة والشمامسة وهم يرددون المردات الكنسية العذبة وبعدها ترنم ــ بمفرده بلحن باللغة اليونانية: ترنم بصوته الرنان الحنون تكريما للضيوف (٢).

فلما انتهت الصلوات صعد الجميع الى الدار الباباوية وجلسوا فى صالونها . وقد جلس عن يمين الضيف الكبير حبيب المصرى وتوفيق دوس ، فالمطارنة ، فرؤساء الأديرة . وقد جلس مقابلهم وزيرا روسيا واثيوبيا المفوضان ، فنيافة مطران القدس ومطران الأقصر . و بعد تبادل الحديث الودى وتناول المرطبات قام الضيوف لينصرفوا . فنزل قداسة البابا وكل من معه ليودعوهم عند البوابة

<sup>(</sup>١) هي التي بناها البابا كيرلس الرابع الى جانب الكاتدرائية المرقسية ثم هدمها المؤون عن الكنيسة في أواخرسنة

<sup>(</sup>٢) والحقيقة أن صوت الأنبا توماس كان يهز القلوب هزأ.

و يعلق أيوب صبرى على هذه الزيارة في ختام مقاله عنها بقوله: «أما القمص سرجيوس وكيل البطر يركية فأليه يرجع الفضل في إتمام هذه الزيارة الميمونة، فقد كان الحركة الدائمة والعقلية المفكرة ورسول الخير والسلام والعمل الجدى بين الكنيستين لإنجاح هذه الزيارة بحيث جاءت كها أرادها: مشرفةً للكنيسة القبطية رافعةً رأسها بين أخواتها الكنائس الأخرى».

٧٠ على أنه بالرغم من هاتين الومضتين ظل التوتر والقلق سائدين. بل إن الجفاء أخذ يتنزايد منذ أن تولى القمص سرجيوس وكالة البطر يركية لأنه جعل من نفسه سياجاً قو يا بين قداسة البابا وبين من يهدفون الى الافتئات عليه. و بعمله هذا برهن على ولائه للجالس على كرسى مارمرقس فأدخل شيئا من الطمأنينة على نفسه الجريحة: تلك النفس التى لم تذق غير الوجع والحزن منذ بلوغها الباباوية.

٧١ ولم يمضى غير شهرين وخسة وعشرين يوما على قيام البابا مكاريوس برد الزيارة لبطريرك موسكو حتى استودع قداسته روحه الطاهرة في يدى الآب السماوى. فوصل الى ميناء السلام بعد أن جاز العواصف والأنواء. وكانت المدة التى قضاها على الكرسى المرقسي سنة وسته شهور وستة وعشرين يوما. وخلال هذه الفترة القصيرة لم يرد أن يرسم أى أسقف ، لأن الندم الذى جرفه على بلوغه الى الباباوية ألهب ضميره فجعله يتراجع عن استعمال سلطانه في رسامة الأساقفة.

وقد نشرت جريدة « المصرى » في ١ سبتمبر سنة ١٩٤٥ الخبر التالي:

## نعى من البطريركية

بأسف بالغ ينعى مطارنة الكنيسة القبطية وأساقفتها ووكيل المجلس اللى العام وأعضاؤه الى الأمة المصرية خاصة والى الأمم الشرقية عامة رئيسا دينيا عظيا وكبيرا للأحبار جليلا هو صاحب الغبطة والقداسة الأنبا مكاريوس الثالث بابا و بطريرك الكرازة المرقسية والحبشة والنوبة والخمس مدن الغربية.

انتقل الى الأمجاد السموية فى الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة عشرة من صباح يوم الجمعة ٢٥ مسرى ١٩٦١ ٢٦ اغسطس ١٩٤٥ متما رسالته الدينية . ولد غبطته بالمحلة الكبرى فى صباح الأحد ١٨ فبراير سنة ١٨٧٧ وانتظم بسلك الرهبنة بدير القديس الأنبا بشوى فى سنة ١٨٨٨ وسيم قسا بيد المثلث الرحمات الأنبا يؤانس سنة ١٨٩٨ وفى سنة ١٨٩٥ استدعاه المتنيح الأنبا كيبرلس الخامس وسامه قصا وعينه سكرتيرا خاصا لغبطته وفى سنة ١٨٩٧ تمت رسامته مطرانا لأسيوط وكان عمره ٢٥ سنة . و بعد أن قضى فى هذه الرتبة ٤٧ سنة مطرانا وقع عليه الاختيار ليكون عظيماً لأحبار الكنيسة القبطية على أثر نياحة المثلث الرحمات الأنبا يؤانس

التاسع عشر واحتفل بتنصيبه بطر يركا في يوم الأحده أمشير ١٦٦٠ ١٣٠ فبراير سنة ١٩٤٤ باسم الأنبا مكاريوس الثالث وهو المائة والرابع عشر في عداد باباوات الاسكندرية .

وسيحتفل بالصلاة عليه في الكاتدرائية المرقسية الكبرى في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الأحد ٢ سبتمبر سنة ١٩٤٥ .

أسكن الله نفسه البارة مساكن الأبرار وألهم أبناء الكنيستين المصرية.

أما جريدة أخبار اليوم فبعد نشر الخبر عقبت عليه بمايلي:

ومن المصادفات الغريبة ان يموت شيخ الإسلام و بطريرك الأقباط في النصف الأخير من اغسطس، وهكذا شاء القدر أن يتعانق الصليب والملال في الحياة والموت.

والإنسان حين يدهش لحادث ما يعتبره «من المصادفات»، ولكن تدبير الله اللا مدرك في المعادق عند الله الله مدرك في المعادقات عند الناس ليس فيه «مصادفات».

٧٧ ــ كانت الأقصر وإسنا وأسوان تؤلف إيبارشية واحدة في عهد الأنبا يؤنس الـ ١٩ . فلما شغر كرسها اختار له الراهب باسيليوس الأنطوني .

وقد ولد هذا الراهب بمدينة المنصورة من أبوين تقيين دعياه شفيق صبرى ، وكان وحيدها . و يبدو أن اختيارهما للاسم كان إلهاما لأنه كان شفيقا للغاية صبوراً للغاية . ولقد تيتم من أبيه في سن مبكر ، فربته أمه التربية المسيحية الحقة . لذلك اشتغل حالما تخرج من الكلية . وكانت الوظيفة التي انفتحت أمامه في سكك حديد السودان . ولكن الاضطرار الى كسب القوت لم يخمد النار الملتبة في داخله نحو الحياة النسكية . فكان يشتغل نهاراً في عمله الوظيفي ، أما لياليه فكانت ملكاً له . فكان يقضيها في قراءة الكتاب المقدس ، وكتابات الآباء ، وفي الصلوات الصادرة عن أعماقه . وهكذا استطاع أن يعيش في ألفة مع الله على الرغم من التزاماته العالمية .

و بعد اشتغاله بالوظيفة ثمانى سنوات ، وجد أن أمه لديها ما يكفيها للحياة . فاستأذنها وقصد الى الاكلير يكية فى بداية العام الدراسى لسنة ١٩٣٢ . وقد قضى ثلاث سنوات فى هذه الدراسة فزادته عبة للكنيسة ورغبة فى التنسك . فدفعته هذه المحبة وهذه الرغبة الى أن يذهب الى القدس عند نهاية العام الدراسى لسنة ١٩٣٥ . وهناك اعترف للأنبا ثيئوفيلس مطرانها الجليل بالرغبة التى طالما اشتاق الى تحقيقها . وأدرك رجل الله صدق هذا الشاب فرهبنه باسم باسيليوس . ومن ثم قصد الى دير أبى الرهبان . وكان سعيه نحو الكمال فى مثابرة وبهجة الى حد أنه لم يبق بالدير غير تسعة شهور . لأن كرسى الأقصر خلا إذ ذاك فزكاه رئيسه وإخوته لهذه الكرامة

تزكية إجماعية . وفرح الشعب بهذه الثقة الإجماعية واستصحبوا الراهب باسيليوس الأنطوني الى الدار الباباوية بالقاهرة حيث رسمه الأنبا يؤنس أسقفا باسمه الرهباني في ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٣٦ (١).

وما إن انتهت شعائر الرسامة وطقس التسليم (٢) ، حتى بدأ الأسقف الجديد عمله فقد كان صورة حية لشخصية مطران قديس أدرك في عمق الكرامة التي أخذها من الله ، وأحب في نقاوة قلب إيبارشيته التي ائتمن على رعايتها . ولما كان مسئولا عن ثلاث محافظات فقد كانت هذه الإيبارشية مترامية الأطراف . فبد أعمله بزيارة راعوية تنقل فيها بين القرى والكفور ثم بين المدن ، وعمل مسحاً شاملاً لسكانها . وعلى ضوء هذه الزيارة الراعوية الأولى ، نظم زياراته التالية . وعما يجب ذكره بالاعتزاز أن الأنبا باسيليوس وجه عناية خاصة بالمعوزين والمستورين : فكان يزور الفقراء قبل الأغنياء . فثلا زار ذات مرة أرملة فقيرة وحيدة إذ لم يكن لها أولاد . فلما دخل الغرفة الحقيرة التي تقطنها قدمت له كرسيا خشبيا منخفضا وجلست هي على الأرض إذ كان الكرسي الذي قدمته للأسقف هو الكرسي الوحيد لديها . وجلس عليه في صبر ودعة يصغي كان الكرسي الذي حدل ما تريد أن تقوله . فما انتهت ، ووقف ليعطيها البركة ، أعطته خسة قروش وهي تعتذر في خميل . فشكرها وأخذها منها . ولما انصرف رفعت الكرسي الذي كان جالساً عليه فوجدت أنه خمة جنهات (٣) .

ودأب على الجهاد من أجل شعبه حتى حين كان يحضر الى القاهرة لحضور الجمع المقدس أو للسؤال عن والدته المكرمة. فكانت بعض المجلات القبطية تنشر أخبار جهاده من حين الى حين كما يتضح لنا من الخبر التالى:

ذكرنا فى العدد الماضى كلمة موجزة عن المجهودات القيمة التى يبذلها حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا باميليوس أسقف كرسى الأقصر وإسنا وأسوان لنشر الوعظ ومدارس الأحد والمكاتب القبطية فى جميع بلاد وقرى الأبروشية .

وقد كان نيافته أخيراً بالقاهرة وتكلم في بعض الكنائس عن حاجة الأبروشيه الى

<sup>(</sup>١) يقول القسم تناوضروس السرياني إن الرسامة تمت في ٢٥ أكتوبرسنة ١٩٣٦، وسواء كانت في سبتمبر أو في أكتوبر، فقد نال الكرامة الأسقفية في الربع الأخير من سنة ١٩٣٦.

<sup>(</sup>٢) لما كانت الرسامة تتم في الكاندرائية المرقسية في العاصمة ، فإن التقليد يقضى بأن يستعمع الأسقف الجديد أسقف ( أو أكثر ) منتدباً من قداسة البابا ، الى مقر الكرسي الجديد . ويحمل المندوب الباباوي الخطوط المسجل فيه طقس الرسامة . وعندما يصلون الى الكنيسة الرئيسية التي ستصبح مقراً للأسقف الجديد ، يسلمونه مفتاحها فيفتحها ، و يدخلها في موكب بينا الكل يرددون الألحان الخناصة بهذه المناسبة . ثم يرفعون صلاة الشكر ، يقرأ بعدها الأسقف المرافق طقس الرسامة ، و يستكلون هذه التلاوة بالشعائر الكنسية التي رتبها الآباء .

<sup>(</sup>٣) من نعمة الله على أننى كنت أعرف الأنبا باسيليوس شخصيا . وقد روى لى قعمة الأرملة الذكورة طباخنا القبطى الأقصرى الذي كانت عائلته تعيش في قرية الرزيقات .

تعضيد الشعب القبطى حتى تتمكن من أداء رسالها على الوجه المطلوب فتقدم الكثيرون تعضيد الشعب الغيرة على بناء أسوار أورشليم المهدمة بياشتراكاتهم وعطاياهم . والأمل وطيد في أن يستمر حضراتهم على هذا التشجيع وأن يحثوا الآخرين أيضا للاشتراك في هذا العمل الطائفي الجليل .

و بعد أن وزعت الخدمة بين جمعية نهضة الشبيبة القبطية الأرثوذكسية وجمعية جنود المسيح القبطية الأرثوذكسية كما أوضحنا أصبحت تقوم كل منهما الآن بالخدمة بنشاط وغيرة.

وقد أهتمت جعية النهضة بتنظيم مكتبها وجلبت لها أغلب أنواع الكتب والصور الدينية حتى أصبح الآن من الميسور لكل مسيحى في الأقصر والبلاد المجاورة أن يحصل على ما يلزمه من هذه المطبوعات بأقل الأسعار. فنرجو لها كل تقدم في خدمتها الجليلة (١).

وسبحان الله في حكمته اللا مدركه: فهذا الأسقف الذي منحه الآب السماوى أن يجمع بين التخشع الباطنى والعمل الدائب، لم يعطيه غير ما يقرب من إحدى عشرة سنة ليرعى هذا الشعب الجائع العطشان. فبعد أن ابتهج هو وشعبه بعيد القيامة المجيد سنة ١٩٤٧ بخمسة شهور، اضطر الى دخول مستشفى نجع حمادى العام حيث وجد الأطباء أن مصرانه الأعور ملتهبا إلتهابا حاداً مما أضطرهم الى الانتظار وإجراء ما يمكنهم لإزالة هذا الإلتهاب قبل إجراء العملية له. ولكن الآب السماوى في شامل رأفته نقله الى مساكن الأبرار خلال فترة الانتظار. فطارت روحه الى الفردوس في ١٦ أكتوبر سنة ١٩٤٧. فصح عليه رثاء النبى: «غربت شمسه اذ بعد نهار» (٢).

كاد يصرعنا بقدر ما روعنا ، نبأ انتقال السيد الجليل ، والحبر التقى النبيل ، الطيب الذكر والخالد الأثر ، مثلث الرحات ، نيافة المتنيح الأنبا باسيليوس مطران كرسى الأقصر وإسنا وأسوان . على إثر عمليه جراحية ، صعدت بعدها روحه الطاهرة الى الرفيق الأعلى والأسمى لتستريح إلى يوم الجزاء ، عن حياة وكفاح ونضال وصراع ، ظل الى يوم أن رقد ، رجل بر وفضل وكمال . فكان نصره في كل ذلك نصراً علماً مبيناً .

فأن نعيناه أو بكيناه ، فانما ننعى فيه شخصيته الهادئة الوديعة الممتلئة سماحة ودعة ، المتجملة بالبساطة والرقة والعذو بة المسيحية الخالصة . مثل راقٍ فيا ينبغى أن يكون عليه الراعى الصالح فى تواضعه الكريم وأدبه الجم الوفير .

<sup>(</sup>١) رسالة المحبة العدد الرابع للسنة الخامسة أبريل سنة ١٩٣٩ ص ٣٠٥-٣٠٦. و يؤسفني أنني لم أعثر على « العدد السابق » .

<sup>(</sup>٢) قال أرميا النبي هذه الجملة في توجعه على أورشليم ، وقد أوردها في ١٥: ٩.

مفخرة لكليتنا الاكلير يكية . عقلية متزنة . روحانية متقدة . غير ملتهبة . قناعة وزهادة في الطعام والشراب واللباس . اقتدار على الوعظ والتعليم بلهجة روحية فعالة مؤثرة . لن ننسى له مرة يوم خطب في إحدى كنائس القاهرة داعيا الشعب لتأييده في مشروعاته الاصلاحية . فقد كان حديثه حماسة وقوة انطلقت من قلبه قبل لسانه ، فكانت دعوة حارة استجابت لها دموع السامعين ، وكانت سخينة فصهرت القلوب وأذابت تحجرها . فانسابت الأيدى في سخاء عظيم . ولم يكن أحد يحس في كل ذلك أنه قد عمل الا أقل ما يجب عليه لتشجيع هذا الراعى الصالح النشيط . . .

سلام عليك ياسيدنا في دار الحق والخلود. فلتسترح ولتنتظريوم يأتى راعى الرعاة الأعظم فيتوجك بأكليل المجد الذي لا يبلى (١).

ولما كان من خريجى الأكلير يكية ومن المقترمين بها كتب تلبية لطلب حبيب جرجس ـــ الرسالة التالية:

يسرنى جداً أن أعلن أن المدرسة الاكلير يكية ، أصبحت مبعث الانتعاش الروحى والنهوض ، فى عصر أصاب الحياة الدينية فيه فتور وركود . وعشمى أن تظل المدرسة باذن ربنا يسوع المسيح ، وبادارة حضرة الاستاذ القدير والمضحى الغيور والمدير الجليل حبيب بك جرجس ، سائرة فى طريق الرقى حتى تتحقق الآمال بأحياء مجد اجدادنا الذين رووا الأرثوذكسية بدمائهم ، وفدوا الأيمان بأرواحهم ومهجهم .

قبل أن تختارنى نعمة الله اسقفاً ، قضيت بالمدرسة الاكلير يكية ثلاثة أعوام ، طالباً لمست خلالها جهود الاستاذ المدير الجبارة ، وحملاته الموفقة للنهوض بهذه المدرسة حتى تصبح للطائفة العزيزة نوراً وللأرثوذكسية المصرية قوة وحياة ، والاكليروس الرشيد منهلاً و ينبوعاً ، تخرج خدام الكلمة الأمناء ، ورجال القيادة الروحية الأقوياء ، ومادام عنوان الاكلير يكية مديرها الأستاذ حبيب بك جرجس ، علم التضحية ورمز الوفاء ، ومادامت المدرسة ، تستمد قوتها من رب الكرمة إله الساء .

ومادامت الأكلير يكية تتمتع بتشجيع حضرات أصحاب النيافة المطارنة الأتقياء تحت رعاية حضرة صاحب الغبطة سيدى البابا المعظم الأنبا يؤانس فستظل في نماء سائرة الى الأمام غير ناظرة الى الوراء حتى يحقق جميع ما يعلق عليها من وطيد الأمل وحيبن الرجاء.

هذا وإنى أرى لزاماً علينا أن نشدد في تنفيذ ما يأتي بقوة الله ومساعدة سيدي غبطة البابا المعظم تعضيداً للمدرسة .

<sup>(</sup>١) مجلة مدارس الأعدر نوفيرسنة ١٩٤٧ ـ ص ٢٧ ـ ٢٨ .

١ ــ قصر سيامة الكهنة أينا وجدوا على خريجي المدرسة .

٢ إعطاء الفكرة الحسنة الصحيحة عن الاكلير يكية بحالتها الراهنة لأراخنة الشعب
 بأبروشياتنا المختلفة .

٣- التضافر لأيجاد العمل لكل خريجها، لنشر كلمة الله بين الربوع وسط الشعب الجالس في الظلمة وظلال الموت، لتعليم أخص عقائد الكنيسة الأرثوذكسية وطقوسها وحقائق الكتب المقدسة وكلامها.

٤ ــ الاتصال بالمدرسة الاكليريكية بانتظام بالزيارة والمراسلات ونشر جميع مؤلفات مدارس الأحد الحناصة بها ، والوقوف بستمرار على أخبارها وأحوالها .

هـ عقد مجلس يحضره جميع الآباء الروحيين وحضرة مدير المدرسة سنو يأ للنظر في أمورها ومطارحة البحث في يعود عليها بالخير العميم والنجاح القويم.

خشاماً أطلب من الرب يسوع أن يوفق الجميع لخدمة كنيسته المجيدة وأن يشملنا بنعمته ولعظمته الشكر دائما ،

1174/11/11

باسيليوس (١) أسقف الاقصر واسنا انبا باسيليوس (الأقصري)

# عبير القديسين

## ملابسه من الخيش

كم افتقد ابتسامتك الحلوة المشرقة ، والنور الذي يشع من عينيك الصافيتين .

كم تشتاق أذنى الى سماع دعواتك الصالحة «ربنا معك.. الله يحافظ عليك.. ربنا يحميك من كل شر» لم يكن فك الطاهر يعرف الاكلمات الدعاء..

كما يهزنى الحنين الى سماع «آجيوس» المنغمة ذات الثلاثة مقاطع التى اشتهرت بها في خدمتك للقداس الألمى . . فكنت تهز أعماق النفوس لتنحنى الرؤوس أمام الله القدوس . .

في رحاب الرب يسوع يأسيدي الأنبا باسيليوس.

ا (١) كتاب حبيب جرجس ص ١٨٨ - ١٨٩ .

الحديقة التى تطل على نيلنا الخالد فى أقصى الصعيد، صفت فيها المناضد وزينت بالورود وتدلت الثريات فى الوانها الزاهية تضيف الى المكان جالا فوق جاله تندس وسط فروع الأشجار و يتناثر ضوؤها متعدد الالوان هنا وهناك.

والمدعون يتوافدون من علية القوم وصفوة المثقفين فقد كان هذا فرح أبنة المدير وسوف يرأس صلوات الاكليل نيافة الأسقف باسيليوس بمهابته الملائكية وصوته الرخيم .

وانبعث فى المكان ضوت الدفوف على لحن السلام الرائع تحية للاسقف الذى وصل تحييطه القدسية ويضىء وجهه بابتسامة القديسين، وتليت الرسائل والنصائح على مسامع العروسين، ورفرفت الألحان الكنسية الرائعة فوق الرءوس وملء الاسماع، ولبس العروسان التاجين وتقارب رأساهما فى حنان بالغ يضمهما السر المقدس، وهلل الجميع وهنأوا السعيدين، وحينئذ وقف الأتبا باسيليوس مودعا ومباركا ومشى فى الطريق المؤدى الى خارج الحديقة.

.. أسرع السيد المدير وكبار الاصدقاء وراء الاسقف يرجونه أن يبارك مائدة الطعام بالعشاء معهم فقد أعد له خصيصاً ما إذ طلب والكل يتوقعون ترحيبه بالاشتراك معهم . وقد كانت كرامة كبار القوم آنذاك تأبى عليهم الا أن يشاركهم الأسقف الكبير طعامهم و يبارك منزلهم حيث تذبح الذبائح وتصف الخراف المشوية و يكثر الشراب ثم يلقى بالعملة الفضية على الفقراء المتجمعين حول المكان ينتظرون مثل هذه المناسبات . لكن القديس أعتذر برقته المألوفة وسار في طريقه يحيطه صفوة من الخدام الدينين في التربية الكنسية حتى اذا وصل الى عربته أشار الى الخادم الذي كان يحيه وقال «يا ابنى لوبقيت معهم لاحرجتهم جميعا واعتديت على أشار الى الخادم الذي كان يحيه وقال «يا ابنى لوبقيت معهم لاحرجتهم جميعا واعتديت على تحريتهم في المرح واللهو في هذه المناسبة ، وأود أن اتركهم على سجيتهم دون أن يضطروا الى تمثيل الورع والتقوى في حضرتي . . دعهم دون قيود أو تكلف . . أما أنا فأفضل دائما الخبز والزيتون في عشائى . . سلام لكم جميعاً »

وركب القديس عربته تودعه خفقات القلوب ...

أيام الصوم الكبير بروحانياتها وعظاتها ولياليها التى تقضى فى الصلوات والابتهالات ، و يدعو نيافته كاهن الكنيسة الكبرى ورفيق مسيرته و ينبئه باعتزامه افتقاد كل القرى المجاورة فى شرق النيل وغربه .

و يتحرك الركب في العباح الباكر الى شاطىء النيل حيث المركب الشراعية المتواضعة تقلهم الني الغرب فهناك قرى منتشرة على الشاطىء أهملها السلف حتى أصبح مسيحوها لا يعرفون عن مسيحيتهم شيئا. وإذا علمت لمن هذا كان منذ ثلاثين عاما لتصورت أن المدفع والجهل المطبق الذي كان به الفلاح المصرى في أقصى الحب ناهيك عن الجوع الروحى لعدم الافتقاد.

وصمم القديس أن يزور الأكواخ والاطواف (جمع طوف بلغة الصعيد وهو ساتر من الطين يختبىء وراءه الفلاح وأسرته وماشيته ان وجدت).

.. دخل الى أحد الأكواخ ولم يجد فيه حتى الحصير فأحضر له أحد مرافقيه حجرا ليجلس على رأسها و باركها على رأسها و باركها و باركها و باركها و بارك أولادها أشباه العراه و تدج صوته فى شفقة أبو ية ورفع عينيه نحو الساء وظل صامتا بعض الوقت .

فى هذه الاثناء وصل الى المكان. من دس فى يد الأسقف مبلغا من المال كهبة للكنيسة وخرج لتوه لا يعلم الحاضرون من أين جاء فهو ليس من سكان هذه القرية ، وملابسه تنم على بعض الثراء في كان من القديس الا أن استدار الى المرأة المسكينة وسلمها المبلغ دون أن ينظر اليه وقام لتون و باركها وخرج .

نعى الناعى، فى الابروشية من أقصاها الى أقصاها ، صعود الروح المباركة القدسية الى بأرئها سجى الجسد الطاهر فى الهيكل الجانبي بالكنيسة الكبرى ليبيت الى اليوم التالى حتى يقام الاحتفال الرسمى وتتاح الفرصة لأساقفة الابروشيات القريبة للحضور والمشاركة فى صلوات التجنيز.

ـــ امتلأت الكنيسة بالوافدين ، وغمت الحديقة بالباكين ، وازد حمت جميع الطرقات المؤدية الى الكنيسة الكبرى بالمتذكرين المحدثين بفضائل القديس ومعجزاته ، والمترحمين له بالسكن في رحاب القديسين الذين سبقوا الى الساء وقد انيط بمدرسي مدارس الأحد حراسة الجسد الطاهر بالمناو بة طوال الليل خوفا من الزحام الشديد .

\_ كان فى المدينة مدرس مبتدىء فى مدارس الأحد اسمه «بطرس» يشكو دامًا من جرح صديدى فى رقبته لايكف عن النزيف (لا يعصم ولا يعصر ولا يضمد بالزيت) وقيل له كثير عن خطورة هذا الجرح وخبث طويته ولم يجد فيه العلاج الطبى وظل ينزف بالصديد و بطرس يغير ضماداته من وقت لأخر وهو يصرخ الى الله طالبا للشفاء .

- وفى منتصف الليل، تسلل بطرس كأنما تسوقه قوة خفية الى حيث جسد القديس فى صندوقه الخشبى وقد ألبس حلة الكهنوت الموشاة بالذهب وصبت عليه العطور والحنوط وهو أشبه بالمبتسم فى نومه كها كان يبتسم فى صحوه.

\_ وأفسح له زملاؤه الطريق الى جسد القديس، فجنا يبكى و يصلى ثم مديديه المرتعشتين يلمس بها وجه القديس ولحيته ثم يعود بها الى رقبته المربوطة بالضمادات وكرر ذلك

ثـلاث مرات ثم وقف يتأمل القديس المحبوب في رقدته الأخيرة وانتحى ركنا من الهيكل الجانبي وأسند رأسه الى الحاجز الخشبي ونام .

\_ وفى الفجر الباكر\_ بدأ يستيقظ وتعود اليه ذكر يات البارحة و ينظر حوله ليرى و يتأمل ثم يمد يده بحركة لا ارادية كها اعتاد أن يفعل الى رباط رقبته الذى توقع أن يكون الصديد قد غطاه ولكنه وجد الرباط جافا تماما على غير العادة فوقف سريعا وقد الهمه وازع داخلى أن يتقدم الى أحد زملاء الخدمة و يفك الرباط و يطلب منه أن ينظر الجرح النازف فى رقبته ، فقال له الزميل أن الجرح ملتأم تماما كأنما مضت عليه السنون فى برء تام ولا يوجد أى أثر للصديد فجد الجميع الله على عنايته بأبنائه ومعجزاته على أيدى قديسيه وتوجهوا واحداً واحداً الى الجسد المسجى يقبلون يده حبا واكراما. وذاع خبر هذا الأمر فى المدينة كلها.

ـ عندما كان الأباء الكهنة يلبسون الجسد الحلة الكهنوتية و يعيدون تنظيم ملابس القديس بعد نياحته اكتشفوا لأول مرة أن ملابسه الداخلية مصنوعة من الخيش (الشوال) بطريقة بذأئية جافة فلها شاع هذا الخبربين تعجب الناس وتكريمهم للقديس الذي كان يعذب جسده طلباً للتقشف دون آن يدرى بذلك أحد تقدمت أرملة عجوز الى الكاهن تعترف بأنها كانت تحيك للأسقف الراحل ملابسه الداخلية من الخيش الخشن وقد أمرها بالصمت التام حتى يفارق الجسد (١).

منير غالي بولس

٧٢ حــ في مثل هذا الشهر من سنتين مضتا في ١٦ أكتوبر سنة ١٩٤٧ انتقل الى السهاء راع جليل، له في قلوبنا مكان أثير ومركز ممتاز، هونيافة الأنبا باسيليوس مطران الأقصر.

كنت تبصر وجهه فترى الوداعة حية والحبة فياضة ، فتشعر نحوه تعاطف وألفة ، و يغمرك هو بحنانه ورعايته ، فإذا بك تحس أبوة صادقة واهتماماً جديا بشخصك وبما تعمل ، وتشجيعاً مخلصا يكون له أطيب الأثر وأقواه لأنه صادر عن شخصية عظيمة المركز جليلة المقام .... ذهب إليه بعض الشبان يطلبون إليه أن يتفضل بالصلاة من أجل زميل لهم ، فقبل عن طيب خاطر وكان نعم المعزى الذى يجبر القلوب الكسيرة .

تحبه من أول ما يقع بصرك عليه . فإذا حضرت قداماً له ، فهو المصلى صاحب الصوت الحنون الرحيم الذى تخرج من قلبه الصلوات فتؤثر فى كل من يشاركه وترتفع بأذهانهم الى الأعالى: نطق سليم وألفاظ واضحة ونبرات عذبة ، ومهابة وجمال روحانى . ومن أجل هذا أحبه

 <sup>(</sup>١) عن جريدة وطنى في ٢٤/١/١٤.

الجميع وتعلقوا به ــ حتى الأطفال كان يجذبهم اليه بلطفه ، فيتحدث إليهم و يعلمهم في حنان بالغ ومحبة حلوة .

قال لنا أحد مدرسى الأحد إنه كان يعطى الدرس فى فصله ذات يوم عقب الانتهاء من القداس الإلهى . وكان الأنبا باسيليوس هو المصلى فى تلك الكنيسة . فلما وجد المدرس يحدث تلاميذه جلس بينهم يستمع الى الدرس .... نعم جلس نيافة المطران بين الصبية يستمع الى المدرس الشاب حتى نهاية الدرس . وخرج وهو يحادث المدرس مثنيا ومشجعا . لهذا لن ينسى هذا الخادم ذلك التشجيع الذى وهبه اياه فى ذلك اليوم صاحب هذا القلب الكبير ....

وهو\_ الى كل ذلك\_ حازم يعرف جلال الرتب الكهنوتية ..

وهو\_ الى كل ذلك\_ حازم يعرف جلال الرتب الكهنوتية ...

لم يعظ كثيراً ولكنه كان هوعظة حية ... ونحن لا نحاول قط أن نمدحه في قيمة المديح لرجل انتقل من هذا العالم ؟ إنما نتحدث في بساطة عن بعض الذكر يات العاطرة التي يحفظها الجميع له ....

حدث من أحد الشمامسة ما اضطره لأن يعنفه ( أثناء الصلوات ) ، حتى إذ قرب وقت التناول دعاه اليه ، وفي تواضع رائع يسمو على الوصف همس في أذنه «سامحني».

وأمسك بالجسد المقدس يقسمه .

هذا هو الأنبا باسيليوس: صورة خالدة للوداعة والقلب المحب اليقظ. مثل راق فيا ينبغى أن يكون عليه الراعى الصالح في تواضعه الكريم وأدبه الجم الوفير...

أيها الراعى الكريم إننا نحن أولادك شباب مدارس الأحد نذكر شخصك الحب المحبوب، ورأفتك وروعة وداعتك. ومع أننا نشعر بعدم استحقاقنا الدعاء لك بالنياح فاننا نذكرك بأن لا تهملنا في صلواتك وفي تضرعاتك المقبولة أمام الله (١).

٧٣ ومقابل هذا المطران العجيب الذي لم يزد عمره على عمر الزهور العطرة يقف مطران عاصر أربعة من خلفاء كاروزنا الحبيب، وهذا المطران هو أنبا بطرس الذي نشأ في طهطا . فلما بلغ سن الشباب اشتاق الى حياة النسك فذهب الى الدير المحرق حين ترهبن باسمه الأصلى . ثم اختير للخدمة في اثيوبيا . وعند عودته انضم الى دير السيدة العذراء برموس فتعرف عن قرب بالبابا كيرلس الحامس والتحق بخدمته . وفي سنة ١٩٢٠ قرر البابا الوقور أن يفصل ما بين الحيم وسوهاج و بين جرجا والبلينا : فجعلها ايبارشيتين . ونتيجة لهذا الفصل رسم الراهب بطرس مطرانا على المنطقتين الأوليتين في ٥ نوفير من تلك السنة . وكان مقداماً جرئيا الراهب بطرس مطرانا على المنطقتين الأوليتين في ٥ نوفير من تلك السنة . وكان مقداماً جرئيا

<sup>(</sup>١) مجلة مدارس الأخذ، توت سنة ١٦٦٦ أكتوبر سنة ١٩٤٩ ـ ص ١٧ - ١٩.

نجح فى المحافظة على شعبه تماماً. ومع جرأته عرف أن يكتسب صداقة ولاة الأمور وصداقة الشعب المسلم العائش ضمن إيبارشيته. فأحبه الجميع وأكرموه فى مختلف المناسبات. كذلك انشغل ببناء الكنائس الجديدة وترميم القديمة. وكان يقوم بزيارات راعوية منتظمة كى يعرف أحوال أبنائه أولاً بأول. وكان مضيافا سخيا فتح باب مطرانيته لكل غاد ورائح.

وقد كتب أحد أبنائه مقالاً عنه اعترافاً بجهوده البناءة قال فيها:

تربع الحبر الجليل الانبا بطرس على كرسى ايبارشية الحميم وسوهاج منذ أكثر من خس وعشرين منة . والشعب الأرثوذكسي لا يعرف عن نيافته الا الحزم والجهاد والاصلاح

بدأ نيافته خدمة شعبه فأصلح كنيسة الشهيد العظيم أبى سيفين باخيم . ثم أنشأ جعية الأقباط الأرثوذكس باخيم فكانت أولى الجمعيات فى نهضتها و بفضل رعايته ساهمت بنصيب وافر فى اعانة أكثر من خس وعشرين عائلة فقيرة . ولم يكدينهى بعد من مشروعاته الأصلاحية حتى بدت مشكلة بناء سور جبانة الأقباط الأربوذكس باخيم فكان فيها نيافته مثالا أعلا فى الحزم والحكمة . و بعد جهاد طويل استغرق أكثر من ستة عشرة سنة إنتهى الأمر بسلام . والشعب بمدينة اخيم يذكر لنيافته جهاده من أجله . وفي عشرين يناير ذهب إلى مدينة الروبهب تبع مركز المنشاة وقضى هناك ثلاثة أيام وضع خلالها تصميا لبناء كنيسة ومدرسة رغم أن صحته لا تسمح له بالجهاد .

هذا كان في ٢ مارس سنة ١٩٤٧ ، واصل بعده جهاده إذ أنه في تمام الساعة ٩ صباحاً من يوم السبت ٨ مارس الجارى شرف مدينة اخيم مطران الايبارشية وما أن سرى نبأ قدومه بالمدينة حتى هرع إلى دار المطرائية لفيف كبير من الشعب وكبار أعيان مدينة اخيم من إخواننا المسلمين لتهنئة قدومه بالسلامة من القاهرة . وظلت غرفة الاستقبال زاخرة بزوار المهنئين حتى ساعة متأخرة من الليل .

وفى الصباح الباكر توجه نيافته إلى كنيسة الشهيد العظيم أبى سيفين وسط لفيف كبير من الشعب من الشعب تتقدمهم فرقة الشمامسة حيث أقام نيافته قداساً حبرياً شهده جمع غفير من الشعب حتى أن الكنيسة على اتساعها ضاقت بجمهور الحاضرين. وفي أثناء القداس رفع نيافته درجة حضرتي انقس يعقوب تادرس والقس شنوده اسحق إلى درجة قص.

كما قام برسامة عدد كبير من الشمامية لكنيسة السيدة العذراء باخيم. و بعد انتهاء القداس هتف الشعب بحماسة بالغة أقصاها بحياة نيافته. حتى هم بالانصراف وخرج يتقدم

شعبه الغفير حتى وصل إلى دار المطرانية . وظلت هذه زاخرة بالقادمين حتى غادر المدينة في تمام الساعة الخامسة والنصف و ودع كما استقبل بالحفاوة والاجلال (١).

ولم يعترف بفضله أولاد إيبارشيته فقط بل كتب عنه غيرهم أيضا. ومن الذين عرفوه عن قرب ودفعتهم محبتهم للكنيسة وتقديرهم لآبائها أن يكتبوا عنه القس مرقس شنودة. فقد كان هذا الكاهن خادماً لكنيسة مارمرقس بطهطا وكان نشيطا غيوراً لم يكتف بالعمل داخل حدود كنيسته الخاصة بل امتد بتطلعه نحو الكنيسة الأم في عموميتها. وعلى ذلك أصدر مجلة شهرية باسم رسالة الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية، كتب في عدد نوفير سنة ١٩٥٠ منها على ص ١٩٠ المقال التالى:

# « جولة في أنحاء الكنيسة الأرثوذ كسية »

كان لابد لى من أن أزور مدينة سوهاج بعد زيارتي لأبوتيج ، إذ أنها مركز الايبارشية اللاصق لايبارشيتنا من الناحية القبلية .

تشرفت بزيارة حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنها بطرس مطران كرسى اخميم وسوهاج. فلقيت من نيافته كل عطف وتشجيع للرسالة وقضيت وقتاً مباركا في حضرة نيافته تحدث التي فيه عن المشروعات العظيمة التي يقوم بها وهي بناء كاتدرائية تحمل اسم الشهيد العظيم مارجرجس في الجهة البحرية من مدينة سوهاج على أرض واسعة تبلغ نحو الفدان والثلث. وكذا بناء مطرانية فخمة بجوار الكاتدرائية يليق بهذه المدينة الكبيرة، وسيتفضل نيافته بوضع الحجر الأساسي لهذين المشروعين في خلال الأيام القليلة القادمة و يعاون نيافته شعبه الكرم وصفوه من الرجال الخلصين المتوقدين حماسة لبناء بيت الله.

وأملنا عظيم في أبناء الكنيسة المباركين بسوهاج وغيرها أن يهبّوا كرجل واحد لجمع التبرعات لهذه المشروعات الضخمة .

وقد سرنى وجود جمعيات قبطية نشيطة بسوهاج دائبة العمل فى ميادين الخير والعلم وقد سرنى وجود جمعيات قبطية الجمعية الخير ية جمعية السلام . جمعية الإخلاص . جمعية الشبان والطلبة . جمعية جنود المسيح . جمعية السيدات . ولكل جمعية من هذه الجمعيات نشاطها . وأرجو لها جميعاً كل خير وتوفيق ونجاح فى تأدية رسالتها القائمة بها .

وفي المدينة كنيسة فخمة على اسم السيدة العذراء. وقد علمت أنها شيدت في عهد

<sup>(</sup>١) جريدة الأتوار عددا ٢ و١٦ مارس سنة ١٩٤٧.

المثلث الرحمات الأنبا متاووس وأعيد تجديدها في عهد نيافة الأنبا بطرس المطران الحالى أدام الله حياته الغالية . وإلى جوارها مطرانية فخمة هي التي شيدها نيافة الأنبا بطرس .

يتناوب الخدمة بالمدينة كاهنان هما جناب الآب القمص اسحق والآب القمص مرقس. و يقوم بالوعظ واعظ اكلير يكى نشيط وقد علمت أنه يزور أفراد الشعب زيارات منتظمة ودورية مما جعل الإقبال على الاجتماعات الليلية عظيماً.

وعلى بعد ٦ كيلو من سوهاج يوجد دير أثرى قبطى عظيم قديم العهد باسم القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين شيد فى القرن الرابع المسيحى، و بداخله كنيسة أثرية. ولهذا الدير مولد سنوى يزدحم بالوافدين اليه من جميع أطراف البلاد لتقديم النذور الى كنيسته للتبرك. وكذا على بعد ٣ كيلو متر من دير الأنبا شنودة يوجد دير آخر باسم الأنبا ابشوى (الدير الأحمر) به قصر للملكه هيلانه وكنيسة ضيقة بها نقوش جميلة للغاية وبها صورة جميلة للآب البطريرك الأنبا ثوفيلس (البابا الـ ٢٣). والطريق بين الديرين غير جمهد و يصعب زيارة الدير الاحمر إلا بمشقة عظيمة.

٧٤ من أمجاد كنيستنا القبطية أن عدداً من عمالقة الايمان فيها كانوا من الفقراء الذين
 لا يعطيهم العالم أى اعتبار. ألم يكن أنيانوس الذى رسمه كاروزنا العظيم ليخلفه فى رعاية
 الشعب إسكافيا ؟

ومن هؤلاء الفقراء في العالم الأغنياء بمحبة الله راغب ساو يرس الذي نال كرامة الأرشيدياكونية فكان رئيساً لشمامسة جعية أبناء الرسل بالقاهرة. وحياته جديرة بالتأمل لأنها تنفخ فيمن يتأملها روح العزعة والإيقان بأن الإنسان مها كان ضعيفاً فقوة الله تكل فيه. بل إن العجب العجاب أنه كلما زاد الضعف الإنساني تضاعفت القوة الالمية فيه! فيسطع أمامنا قول بولس الرسول: «ولكن لنا هذا الكنزفي أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا » (١).

ولد راغب من أبوين متواضعين ، ولكنها ممتلئان نعمة وعبة . وكان ميلاده في ١٥ أغسطس سنة ١٩٠٢ أي في منتصف صوم السيدة العذراء . و يبدو أن أم النور أعانته فامتلأت نفسه من ذلك النور الحقيقي الذي تجسد منها . وهذه النعمة صاحبها عجز جسمي ! فقد ولد وساقه اليمنى أقصر من ساقه اليسرى ، وأقل قدرة على الحركة ، مما اضطره منذ البداية الى أن يتوكأ على عكاز ين طويلين يرتكن كل إبط من إبطيه على واحد منها وكانت نشأته في مصر القديمة في الحي المحروف باسم دير أبى سيفين . وهكذا فتح عينيه على نور هذا العالم ليرى حوله قباب الكنائس يعلوها الصليب .

<sup>(</sup> ١.) ٢ كورنثوس ٤ : ٧ .

وكان الولد الوحيد بين عدة أخوات ، فكان يلازم أياه ، و يذهب معه الى الكنيسة والى الاجتماعات فيها . وكثيراً ما قال له أبوه في سيرهما معاً عن مدى شوقه الى رؤ يته خادماً للفادى الحبيب عاملاً في كرمه .

ولما بلغ الثامنة من عمره قدمه أبوه الى القمص ميخائيل فانوس راعى كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين والى المعلم حنا مرتلها ليتوليا أمر تربيته الكنسيه. وقد أخلص الإثنان فى تعليمه وفى توجهه. وأما راغب فكان ينصت الهها بكليته ويحفظ كل ما يقولانه له بابتسامة لطيفة ، ونظرات ملؤها التواضع والبراءة.

على أن والديه لم يكتفيا بهذا بل أرادا إدخاله مدرسة العرفاء بالمهمشة وكان المعلم تادرس يسى مرتل كنيسة مارمينا بفم الخليج من أقاربها ، فتوسط لراغب وقبلت وساطته . وهكذا التحق بالمدرسة طوعاً لوالديه رغم المشقة التي يتكبدها في الذهاب والإياب . وما إن بدأ الدراسة حتى صار موضع تقدير العرفاء الملقنين والأساتذة الشارحين . وفوق هذا فقد جعل من نفسه العين لزملائه المكفوفين إذ كان يقضى لهم كل حوائجهم . فيتنقل على عكاز يه الضرور يتين بجسمه النحيل مسافات طويلة ، عطفاً منه عليهم ، وحناناً على احتياجهم . وقد قضى بهذه المدرسة أربع سنوات ، وتخرج منها سنة ١٩١٩ . وقد أجاد الألحان والترانيم والمدائح والقداسات . وبما أن الله حباه صوتا رخيماً حنونا ، فقد كان كل من يعرفه يشتاق الى سماعه .

ثم رأى راغب أنه يجب أن يشتغل ليكسب قوته الضرورى ، واعترف لأبيه بهذه الرغبة ، فنصحه بأن يعمل ترزيا . ولأنه كان مبتدئا رأى أبوه وجوب إلحاقه بترزى متدرب . واختار له على الأسطى تادرس متياس بالدرب الواسع (١) . ففرح راغب بهذا الاختيار لأنه سيكون على مقربة من «الكنيسة الأم» — كنيسة الكاروز العظيم . وكان في كثير من الأحيان يترك المحل ليحضر قداساً أو اجتماعا . ومع ذلك فقد وجد الكثيرين من عارفيه يشجعونه ليخيط لهم ما يريدون . مع العلم بأن يده اليمني كانت أضعف من يده اليسرى تضامناً مع الساق المزيلة (٢)! فاستمر في حرفته ، ولكنه انتقل الى العمل في على الأسطى فوزى بشارع الخليج المصرى (٣) — أمام حارة رويلة . ففرح بهذا القرب شعبا كل من كنيسة السيدة العذراء وكنيسة مارجرجس بتلك المنطقة . لأن حبه للكنيسة ولصلواتها كان يدفعه الى ترك المحل حكلها سنحت الفرصة والذهاب الى إحدى هاتين البيعتين . ولم يبق بالمحل الجديد غير سنة ونصف لأنه على الرغم من ضعفه الحسمى — كان محباً للعمل الدقيق ، والأسطى فوزى متعهد بالتوريد للمحال التجارية ، فلا الجسمى — كان عباً للعمل الدقيق ، والأسطى فوزى متعهد بالتوريد للمحال التجارية ، فلا عنده الى عنده الى عبد الملاك بشارع كلوت بك .

<sup>(</sup>١) أصبح اسمه الآن شارع الكنيسة المرقسية.

<sup>(</sup>٢) راجع ما قاله القديس بولس الرسول عن ترابط أعضاء الجسم في ١ كورنثوس ١٢ : ١٢-٢٦ .

<sup>(</sup>٣) هوشارع بورسميد الآن.

ولم يشنيه فى العمل بهذا الحل أنه فى الدور الثالث وليس له مصعد. لأنه كان محلاً نظامياً ذا سمعة طيبة. فرضى بالمشقة بابتسامته اللطيفة التى يبدو أنه نزل من البطن وهى مرتسمه على شفتيه! فلما أتقن الصنعة رأى أنه آن الأوان لأن يفتتح لنفسه محلا مستقلا وكان ذلك فى اكتوبرسنة ١٩٢٣.

واشترى ماكينة «سنجر» فى نوفبر سنة ١٩٢٣. وكان له صديق يعمل فى نفس الحرفة ، فاتفق معه على أن يستأجرا معاً محلاً واحداً ، و يؤدى كل منها عمله الخاص مستقلاً عن الآخر. ووجدا مكانا مناسباً فى الدرب الواسع واشتغلا فيه بكل مودة وسلام .

على أن هذا العمل الضرورى لكسب العيش لم يضعف الجذوة المتأججة داخله . فبعد تخرجه من مدرسة العرفاء انتمى الى خدام المذبح بكنيسة الأمير تادرس ببابلون الدرج (١) . وكان عدد من أعضاء جمعية الحبة بشبرا كثير التردد على هذه البيعة ، فسمعوا راغب وهو يترنم بالألحان بدقة وأصالة ، وفي خشوع طبيعى . وأحسوا بانعطاف نحوه ، وطلبوا إليه أن ينضم الى جمعيتهم . فقبل طلبهم في فرح وشكر . وهكذا صار الأسطى راغب رئيساً لشمامسة جمعية الحبة وعضواً عاملاً في مجلس إدارتها في أوائل سنة ١٩٢٧ . ونظراً لأن شمامسة هذه الجمعية كانوا يزورون مختلف الكنائس في القاهرة وخارجها للاشتراك في تأدية الشعائر الدينية بها ، أتيحت الفرصة لراغب لأن يرى هذه الكنائس ويخدم فيها .

ولما تسلم الأنبا ثيئوفيلس رعاية الكرسى الأورشليمى ، نشر نداء عاما يدعو القبط فيه للتبرك بزيارة الأماكن المقدسة ، فليبى دعوته عدد من الجمعيات وخاصة الشماسية منها . وهكذا ذهب راغب مع غيره من العاملين فى الكنيسة الى القدس فى موسم عيد القيامة الجيدة سنة ١٩٣٦ . فنفحت فيه هذه الزيارة قوة جديدة وزادته نعمة فوق نعمة . وعند عودته أسس جمعية دعاها جمعية أبناء الرسل . ولم يقتصر عمل هذه الجمعية على الخدمة الشماسية ، بل امتد ليشمل عملاً أوسع وأكبر: هو البحث عن الضالين وعاولة ردهم الى الحظيرة ، والسعى الى إحلال السلام بين العائلات المتخاصمة . فكم من شرير رده ، وكم من خصومة أذابها وأحل محلها الصفاء! ولنزاهته وولائه فى هذا العمل الشائك الشاق نال تقدير آباء الكنيسة وكبار الأراخنة وكل مشتغل فى الخدمة ، ووجد من حبيب المصرى التشجيع والمودة الصادقة (٢) .

<sup>(</sup>١) تقع هذه المنطقة في آخر مصر القديمة عند حدود المعادى ، وكنيسة الأمير تادرس متصلة البناء بكنيستين أخريتين هما كنيسة السيدة العذراء وكنيسة أباكير و يوحنا ، وعلى مرأى منها كنيسة الملاك القبلي... وكلها كنائس أثرية جديرة بالزيارة .

<sup>(</sup>۲) صحيح أنى عرفت راغب ساو يرس معرفة شخصية ، ولكن معظم المعلومات الواردة هنا مأخوذة عن كتاب وضعه عنه صديقه ووكيل جعيته نجيب يونان حنا بعنوان: «ترجمة حياة الرحوم الأرشيدياكون راغب ساو يرس من شمامسة أبناء الرسل بالقاهرة الى روح رئيسهم الحالد» . طبع بمطبعة الأمانة ، ٥٨ شارع الفجالة بمصر . والكتاب لا يحمل تاريخ طبعه . أنظر أيضا المقال : الأرشيدياكون راغب ساو يرس « للدكتور سليمان نسيم ، نشره في مجلة الإيمان عدد فبراير سنة ١٩٦١ ، ص ١٤٩ ـ ١٥١ .

ومن عجيب أن هذا الخادم الأمين الذي عرف أن يتاجر بوزناته لم يعش على هذه الأرض غير أربع وأربعين سنة ونصف! إذ قد شاء الآب السماوي أن ينقله الى الفردوس في ١٤ فبراير سنة ١٩٤٥.

وكأن رب الكرم يعطينا هذه العينات من الإنسانية لكى يفهمنا أن الحياة المثالية لا تقاس بالعلم ولا بالزمن إذ هي أبدية تقاس بالفكر التنير و بالتسامي الروحي .

٥٧ على أن الله الرؤوف شامل ، في عبته ورحمته ، لا يختص بها أحداً : فلقد أعلن له المجد «إن كل من يأتى الى لا أرده خارجا » ، إنه ير يد قلب الإنسان أى إنسان . فهو قد سر بأن يطلق على نفسه اسم «ابن الانسان» . فلئن رحب بالفقراء فإنه في الوقت عينه يرحب بالأغنياء . ولقد تفهم الآباء لا نهائية عبة الله فعلمونا إياها بمختلف الوسائل . ومن أروع الأمثلة على هذا التعليم القصة التي سجلها الأبنا مكارى الكبير (أبو مقار) في مذكراته والتي اختتمها يقوله : «قد علمني الله أن لا فرق بين المتبتل والمتزوج ، و بين ساكن الصحراء والعائش وسط صخب المدن ، فقد وهبها الله نسمة الحياة ولا يطالبها إلا بالقلب النقي » (١) .

فإذا ما تمعنا في تاريخ كنيستنا القبطية نجد الفقراء والأغنياء جنباً الى جنب تحصرهم عجبة المسيح والرغبة العارمة في العمل لجد اسمه القدوس كذلك نجد أن كل عصر فيه مثل هؤلاء الملته بين بالروح. فبعد أن حلقنا مع راغب ساو يرس، نستجمع أنفاسنا لنعاود التحليق مع إسكندر بك حنا. ومن العجيب أن واهب الحياة قد شاء أن ينقلها كليها الى فردوسه في شهر واحد من السنة عينها. فرقد الأول في ١٤ فبراير ولحق به الثاني بعد تسعة أيام فقط ! ... شب اسكندر تحت رعاية أبوين عجين للكنيسة فرضع حبها مع اللبن ثم بعد أن انتهى من دراسته التحق بخدمة الحكومة، وتدرج في مناصبها الى أن نال رتبة البكوية (٢). ثم دفعته الحبة المتأصلة فيه الى الاستقالة من الحكومة ليتفرغ الى خدمة كنيسته و بخاصة لأنه آثر التبتل على الرغم من عدم دخوله الدير. وهذه الخلوة التي اتخذها توضع لنا عمق أحاسيسه إذ قد ترك بمحض الرغم من عدم دخوله الدير. وهذه الخلوة التي اتخذها توضع لنا عمق أحاسيسه إذ قد ترك بمحض إرادته الجاه العالمي وإمكانية الترقى وحيازة رتب أعلا لكي يتفاني في خدمة كنيسته بلا مقابل. لكن الفادي الحبيب علمنا أنه لا ينسى تقديم كأس ماء بارد فكم بالحرى يذكر تضحية كتلك لكي ارتضاها إسكندر حنا ؟ فبدلاً من المال والجاه منحه عبة الآلاف من بني قومه عبة فياضة تطغي على كل اعتبار.

ولكمى يدرك القارىء الى أى حد كان إسكندر فرحاً بالخدمة ، يجدر به أن يعرف أنه

<sup>(</sup>١) راجع هذه القصة في حد ١ من هذا الكتاب ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) كانت الرتب ابتداء من العصر التركى (سنة ١٥١٧ م) الى قيام ثورة سنة ١٩٥٧ هي: الباشاوية (أعلاها) والبكوية «الوسطى» والأقندية (أصغرها)، ثم ألغتها الثورة.

كان من مواليد الاسكندرية ، ومع ذلك فقد كان يترك مدينة الاصطياف في قيظ بؤونة تلبية للاعوة تأتيه من أسيوط أو غيرها من بلاد الصعيد. وهذه ليست بجرد تضحية براحته ، بل هي أيضا تضحية باسترواح هواء البحر والاسترخاء على شاطئه عند اشتداد الحرارة. وكان يلبي كل دعوة ليذهب و يعلم بعظاته التي تركزت على توضيح العقيدة الأرثوذكسية لكى تترسخ في القلوب مقابل الدعايات والبلبلات التي كان يروجها أدعياء التبشير.

وأمام هذا المجهود الجبار أثار عليه عدو الخير حرباً بأن جعل بعض الناس ينشرون عنه بأن لا حق له في الوعظ لأنه لم يشتغل قبل ذلك إلا بالوظائف الحكومية . فرأى الأنبا مكار يوس (حين كان مطراناً لأسيوط) أن يضعه فوق أي لوم ، ورسمه أرشيديا كون (أي رئيس شمامسة) . وهذا الإكرام الأبوى ضاعف من حرارة إسكندر حنا وزاده نعمة ، فجعل كلماته تنفذ الى مكامن النفوس .

وقد نالت مجلة الإيمان نصيباً وافراً من كتاباته إذ قد علم باللسان و بالبيان. لذلك قال عنه القمص جرجس بطرس صاحب المجلة المذكورة يوم تأبينه: «نتخيله وهو يعظ وسط الألوف من الجمع في ملك على الجميع مشاعرهم، وكصياد ماهر يجذب بصوته الهادىء الساحر قلوب سامعيه، و يصعد بهم الى رجاء المجد، لأن الكلمة كانت تخرج من القلب الى القلوب لا من الفم الى الآذان... نتخيله وهو جالس يتكلم الى عجيه أحاديث النعمة مجيباً على كل سؤال بحكمة ليست من هذا العالم ... نتخيله وهو جالس الى مكتبه يحرر رسالة لعزاء حزين أو لمواساة مسكين أو لتقويم معوج أو لرد شارد ضال ، أو ليتبادل مع إخوته وأولاده في النعمة تعزية الإيمان المشترك. فهو رسالة المسيح المقروءة من جميع الناس. كان أشبه بالنحلة التي تعمل بلا هوادة . فإذ اما حاول بعض أحبائه نصحه بالاستراحة قليلاً ، أجابهم: «خير لنا أن نذوب ونفني من كثرة العمل من أن نصداً من قلة العمل » . وهذه الرغبة المشتعلة في العمل عبر هو عنها بأعمق دقة إذ قال لأخيه قبل انتقاله مباشرة: «كم كنت أتمني صادقاً أن أستودع روحي خالفها وأنا على منبر الخدمة من أن أودعها وأنا على سرير طريح » فلا غرابة إن قيل عنه من أحد أحبائه: «لم أتلق نعياً بفرح كما تلقيت نعى الرجل النادر القليل إسكندر حنا ! وكيف لا أفرح وقد آن يوم الكافأة وحل عيد التتويج ؟ ! »

أما فى الشعائر المقدسة التى أقيمت فى الكاتدرائية المرقسية بالأزبكية برياسة البابا مكدر يوس، فقد تبارى الأحباء فى رثاء إسكندر حنا. وفى النهاية قام قداسة البابا وتحدث عن الخادم الأمين الذى عرف أن يتاجر بوزناته التى منحه إياها رب المجد. ثم اختتم حديثه بقوله: «كلكم أحببتم إسكندر. ومدحتم إسكندر. وأكرمتم إسكندر. ولكن هل يوجد واحد بينكم قد تمشل بإسكندر؟ إن إسكندرقد تمثل بسيده ومعلمه الذى هو المثال الأعلى، لذلك يهمه أن

تترسموا خطاه كما ترسم هو خطى ذاك الذى ترك لنا مثالاً لكى نقتفى أثره ، وكما قال بولس الرسول: «تمثلوا بى كما أنا أيضا بالمسيح».

وقد أفاض قداسته في وجوب القدوة الحسنة والمثل العليا ، سائلا الله تعالى أن ينعم على شعبه بالعيشة الصالحة والآخرة المرضية ، مستمطراً رحمات واسعة على نفس إسكندر الوديعة وروحه الهادئة بقدر ما أسدت من خير الى جيلها ( والأجيال الآتية ) ( ١ ) .

و بعد ثلاث عشرة سنة من انتقاله نشرت الكلمة التالية عنه:

### الارشيدياكون اسكندر حنا

كانت حياته منذ طفولته مثالا للفضائل المسيحية ، واستمر قلبه مليئاً بالإيمان فائضاً بالنعمة . وحين التحق بخدمة الحكومة وجد أن واجبات عمله تحد من نشاطه في عمل الرب . لذلك اعتزل وظيفته ليكون مكرساً للرب ، حراً في التنقل بين بلدة وأخرى يدعو الجميع إلى الجلاص

كان يلبى دعوة الوعظ من أى مكان جاءته متجولا من الشمال إلى الجنوب. غير مبال بحاجته الشخصية إلى الراحة. ولقد بارك الله فى جهوده وأثمرت خدمته خلاصاً للخطاة، وتعزية للحزانى، وتشجيعا للخائرين. وظلت حياته الشخصية شاهداً على تعليمه. من أجل ذلك أنجح الرب عمله فى ربح النفوس.

لقد كان واعظا قديراً لا يمل منه مستمع مها أطال ، تؤثر كلماته أعمق الأثر في النفوس مبددة ظلام الشر. ولن ينسى واحد ممن استمعوا إليه صوته ، وتأثيره

انتقل إلى الساء في ديسمبر سنة ١٩٤٤ متما العام الرابع والستين. ومازالت الكنيسة تنتظر أن يرسل الله إلها من يواصل عمل هذا الواعظ الأمين، نيح الله نفسه في الفردوس مع خدام الله القديسين

وإنـنـا نـرجو من جميع محبى هذا الخادم المثالي أن يرسلوا إلينا ما يعرفونه عنه كي يمكن أن نخلد ذكراه ولتكون سيرته وعمله نموذجين لكل خادم ير يد أن يعمل للرب بأمانة (٢).

<sup>(</sup>١) مجلة الايمان... العددان ٦ و٧ إ. فبراير ومارس سنة ١٩٤٥ .. ص ١٦٤٠ . ١٤٢ .

<sup>(</sup>۲) مجلة مدارس الأحد بناير سنة ١٩٥٨ ص ٤٠، ومن نعمة الله أننى التقيت بأبينا القمص ميخائيل سعد (راعى كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف بسموحة بالاسكندرية) مساء الثلاثاء ٩ أغسطس سنة ١٩٨٢، فتحدث عن إسكندر حنا باستفاضة وانتهى بقوله: «كان ممتعاً حقاً، يأسر القلوب والأذهان».

٧٦ لقد علمنا الآباء الأماجد أن رحمة الله أكبر من أية خطية ، وما على الخاطىء إلا أن يعود في توبة وانسحاق ليجد الأذرع الأبوية مفتوحة لتحضنه . بل لقد بلغ إدراكهم لهذه الرحمة الشاملة الكاملة أنهم أفهمونا بأن خطية يهوذا الاسخر يوطى ليست في خيانته لفاديه بقدر ما هي في يأسه من مغفرة هذا الفادى الحبيب الذي خانه ولو أنه حين ندم عاد الى رب الجحد وأعلن له ندمه لحصل على المغفرة كما حصل عليها الابن الضال . وهذا التعليم الأبوى الذي ينفخ في النفس الأمل والثقة في الراحم الالهية ، نجد له أمثلة غاية في الروعة على مدى تاريخنا العجيب (١) .

وهذه النشوة الروحية التى فاضت بها قلوب التائبين مازالت تتكرر لو أننا فتحنا بصائرنا وتأملنا عمل النعمة . والسيرة التالية صورة من هذه الصور الباهرة التى تخبس أمامها الأنفاس . إنها صورة الشاب حبيب فرج

نشأ بعيداً عن الجوالروحى. وطغت عليه عبة العالم ببريقها. فاستعذب الحياة الدنيا بكل ملذاتها. وإن حاول أحد أحبائه أن يحدثه عن الله ومحبته اللامدركة هم أذنيه وسخر من محدثه. وعلى الرغم من أنه كان يعيش على مقربة من كنيسة أبى الرهبان (بشبرا)، وعلى الرغم من أنه كان يرقب الشباب في ذهابهم وإيابهم الى الكنيسة والى الاجتماعات الزاخرة التى كانت تلتئم داخلها فقد ظل متفرجا من الخارج!

ومن نعمة الله وعملها الخفى فى القلوب أن أصدقاء حبيب فرج لم يبأسوا منه ، بل ظلوا يطلبون اليه أن يحضر معهم: تارة بالاستعطاف وطوراً بالشدة . أخيراً وعد أن يحضر اجتماعاً كمتفرج فقط ، وحباً فى الاستطلاع ، مؤكداً أنه لا يعد بالمواظبة ، ولكن من أين كان له أن يعرف أن عمقاً ينادى عمقا ؟ ! ورضى أصدقاؤه بذلك ، وقد ارتفعت الصلوات من أعماقهم لأجله ، و بلغت هذه الصلوات الى العرش الإلمى . وهكذا ذهب إرضاء كن ظلوا يلحون عليه ولم يكن يدرى وهو فى طريقه الى الكنيسة ما سيعمله الله فيه و به . فن أين له أن يدرى وهولم يذق بعد ؟

وجلس يتفرس فيمن حوله دون أن يلتفت الى المتكلم. وفيا هو يتفرس فى هذا وذاك إذا بالجميع يختفون من أمام ناظريه فلا يرى غير السيدة العذراء متألقة بالنور السماوى. فأمسكت بيده وأخذته أولاً لتريه مكان الأشرار. ثم اقتادته الى قصر نورانى لم يرله مثيلاً ، ورأى القديسين كلا فى مكانه و وجهه يسطع بالنور. ثم أشارت الى كرسى شاغر ، فنظر اليها مستفسراً عن السبب. أجابته بعذو بة فائقة : « هذا كرسيك . وهو محفوظ لك إن شئت أن تحصل عليه . ولن عكنك من الاستراحة فوقه الا ابنى الحبيب الذى افتداك موته على الصليب » .

<sup>(</sup>١) راجع «قاطع طريق يصبح قديساً » «وعلى ضفاف الأردن » في حـ ١ من هذا الكتاب.

وتباعد الصوت العذب. وتلاشت الرؤيا المذهلة. ووجد حبيب نفسه مرة أخرى بين صفوف المجتمعين. ولكنه لم يعد متفرجا...

لقد تملكته شهوة قدسية دفعته الى السعى المتواصل ليعوض الوقت الذى أضاعه . كان يلتهم كلام الله إلتهاماً ... يصلى فى الخدع . و يصوم بلا فتور . و يواظب على حضور القداسات ولم يكن آنذاك «قداس باكر» ، ومع ذلك كان لا يترك الكنيسة إلا بعد أن يقول أبونا « اذهبوا بسلام ... » . فكان رئيسه فى العمل يو بخه على التأخير ، إلا أن حبيب احتمل فى صبر تو بيخه بل وعراكه أيضا . كذلك عود نفسه على تلاوة الصلوات السبعة : فيصلى باكر والثالثة قبل الذهاب الى عمله ، والسادسة والتاسعة عقب رجوعة وقبل تناول الغداء ، والغروب والنوم قبيل خروجه للخدمة ، ثم يتلذذ بصلاة نصف الليل قبل أن ينام ومع هذه الصلوات واظب بلا انقطاع على قراءة الكتاب المقدس ، وعلى الصوم الانقطاعى . وذات مرة خطر فى باله أن ينقطع عن الطعام طوال الصوم الأر بعينى اقتداء بسيره ، ولكن أبا اعترافه منعه من ذلك .

م واشتاق الى الرهبنة فقصد الى الدير المحرق، ولكن رئيسه رفض أن يقبله مالم يأته بموافقة والديه ولما كان يعلم أنها يرغبان فى تزويجه فقد عاد الى البيت فى صمت. فلابد أن الآب السماوى شاء أن يبقيه فى العالم ليكون صورة حية أمام الجميع للعمل الحفى الذى يعمله الروح القدس فى النفس التى تسلم اليه قيادها.

كذلك اشتعل قلبه بمحبة كنيسته القبطية: بتعاليمها وطقوسها وألحانها وصلواتها. اشتعل قلبه بمحبة قديسها وشهدائها، و بتلك السحابة العظمى من الشهود الذين عاشوا بالله وفيه ومعه، فواجهوا كل ضيقات العالم بيقين واطمئنان.

ولكن ما أبعد أحكام الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء! فهذا الشاب الذي عاش حياة الخطية ثم حياة النعمة ، والذي اختبر طريق العالم وطريق السيد المسيح ، لم يعش على هذه الأرض غير سبع وعشرين سنة . وبما أنه انتقل الى الفردوس سنة ١٩٤١ فيكون من مواليد سنة ١٩١٤ أي أنه من قديسي هذا القرن العشرين .

ولقد قضى الساعات الأخيرة فى ترنيم وتسبيح ، وفى دعاء واستشفاع بالقديسين . ومن عجيب أنهم حين كانوا يغسلون جسده لدفنه وجدوه مرسوما بصلبان طبيعية واضحة رآها الجميع فجدوا الله العجيب فى قديسيه .

وإن سيرة حبيب فرج لتملأ النفس بهجة إذ هي صورة حية على أن الله هو هو أمس واليوم

والى الأبد، وأن عمله في النفوس مستمركها قال لنا رب الجد: أبي حتى الآن يعمل وأنا أيضا أعمل » (١).

٧٧ إنه لجدير بنا أن نذكر أن الجهود البناءة لا يمكن أن يضيع عبثا لأن الدعايات المغرضة أدت الى شيء من إضعاف النفوس. والجدير هنا أن نذكر أيضا أن عدداً من الكتاب الانجليز والفرنسيين والأمر يكيين قد سجل في كتاباته أن ما بذل من جهود، وما أنفق من مال لاستدراج القبط بعيداً عن أمهم كان باهظاً ونتيجته هزيلة (٢). وليس ذلك فحسب، بل إن هناك أيضا من هزهم الحنين الى كنيستم الأصيلة، ويحرك فيهم دم الشهداء الذي يجرى في عروقهم، فعادوا الها و وجدوا منها الرعاية والحنان.

وننشر هنا رسالة بعث بها راعى الكنيسة الإنجيلية بكوم اسفحت تتضمن استقالته وعودته الى الكنيسة الكنيسة الإنجيلية بكوم المفحت تتضمن استقالته وعودته الى الكنيسة القبطية ، واليكم الرسالة: «حضرة الأب الوقور الورع القمص جرجس بطرس رئيس جعية الإيمان بشبرا

بعد تقبيل يديكم الطاهرتين ـ أتشرف برفع نص استقالتي من الطائفة البروتستانتية ، إذ أقنعني الرب بالرجوع الى كنيستي القبطية عن يد صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس مطران كرسي أبوتيج وطها وطهطا (٣) ، راجيا التكرم بنشر بمجلتكم الغراء « الإيمان » .

وتفضلوا بقبول وافرا احترامي .

وهذا نص الاستقالة: «حضرات المحترمين رئيس وأعضاء مجمع مشيخه أسيوط: تحية واحتراما. قضيت في حقل الخدمة بينكم أكثر من ثماني سنوات تبدأ بدخولي كلية اللاهوت في شهر سبتمبر ١٩٣٧ وتنتهي في اكتوبر سنة ١٩٤٥. ويسرني أن أبلغكم استقالتي من الخدمة في الكنيسة البروتستانتية حاصة للأسباب الكنيسة البروتستانتية حاصة للأسباب الآتية:

أولا بعد أن تخرجت من مدرسة اللاهوت البروتستانتية سنة ١٩٤٠ لم تكن لدى الفرصة الكافية لفهم الحق الإلمى كما هومسلم من الرسل. وكان ذلك لحداثة عهدى بدراسة الكتاب المقدس. وباطلاعي على كلمة الله والممارسات الدينية في الكنيسة البروتستانتية

<sup>(</sup>١) مجلة الكرازة العدد الحامس للسنة الأولى يونيوسنة ١٩٦٥ ــ ص ٢٥-٢٧، مقال للقمص شنودة السرياني (الآن أمها يؤتس أسقف الغربية)؛ مجلة نهضة الكنائس العدد الرابع للسنة الثالثة (مطبعة ملجأ الأيتام بالظاهر) أبريل سنة ١٩٤٢ ص ١٢٨-١٢٩ ـ تحت عنوان «حياة مثالية».

<sup>(</sup>٢) راجع ما جاء عن النشاط التبشيري الأمريكي (وغيره) في سيرة البابا الوقور كيرلس الخامس، وطالع مراجع ذلك العصر: حده من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) وردت لحة عنه في ف ٣٧ (٦).

لاحظت الفوارق الجوهرية بين تعاليم الكتاب المقدس وبين تطبيقها في التعاليم البروتستانتية ـــ وهي فوارق جوهرية لم يسترح لها ضميري في الاستمرار في الجدمة بينكم . `

ثنانيا ... أبلغكم أنى بعثت الى ناظر كلية اللاهوت الدكتور بطرس عبد الملك طالباً منه موافعاتى بوجهة نظره فى بعض الأمور التى لم يسترح إليها ضميرى ، وهى كلها فى صميم تعاليم الكنيسة الرسولية المقدسة . ولكنه صمت ولم يشأ أن يرد على مما أقنعنى بأنه لا مفر من التسليم بحقائق التعاليم فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واعتناقها .

ثالثا لل كانت حقائق التعاليم الإلهية متوفرة ولم تكن لى حرية المجاهرة بها فى الوسط البروتستانتي لذلك لم أتمالك أن أستمر فى الخدمة معكم عائداً الى خدمة المسيح فى الجو الذى يوافق رغباتى فى حقل الكنيسة القبطية كنيسة الله الرسولية التى أسسها بالحق و يرعاها مالأمانة.

رابعا إن هناك أموراً شخصية كثيرة لم يسترح لها ضميرى أيضا. وهذه الأمور أعتقد أنها في أذهان الكثيرين منكم أيها الآباء والإخوة. ويمكن أن تتضح وتظهر بكل جلاء إذا خلت نفوسكم من الأغراض المادية والاعتبارات الذاتية.

وإذ أصلى الى الله من كل قلبى أضرع اليه أن يعلن هذا الحق الذى لى إلى الكثيرين منكم إن آجلاً أو عاجلا، لترجعوا معى الى النور الواضح والحق القويم فى حضن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المستقيمة الرأى التى أرضعت آباء كم وأجدادكم لبان المسيحية، وجاهدت حتى الدم فى رفع علم المسيحية فى بلادنا المصرية هذه القرون الطوال.

هذا وقد بعثت الى كنيسة كوم اسفحت بمكتوب استقالتى من رعايتها بتاريخ ١٩٤٥ / ١١ / ١٩٤٥ ، فاقبلوا استقالتى متنازلاً عن بقية حسابى طرف الكنيسة والمجمع مع وافر شكرى .

زكرى خليل النخيلي راعى الكنيسة الانجيلية بكوم اسفحت (سابقا)

الإيمان: يسرها أن ترحب بأبناء الأقباط الى حظيرة الكنيسة القبطية، وهى تقدم للقراء صاحب هذه الرسالة، وتعلن فى الوقت نفسه أن حضرته التحق بالكلية الاكلير يكية للأقباط الأرثوذكس ليتزود من لبان المعرفة الأرثوذكسية التى تؤهله بنعمة المسيح الى خدّمته بروح

الأرثوذكسية . وتشكر الجمعية بهذه المناسبة نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس مطران كرسى أبوتيج وطها وطهطا الذي شجع حضرته على العودة الى بيعة الله الأرثوذكسية (١) .

واستكالاً للواقع التاريخي نقول إن هذا الابن الذي حن الى الرجوع للكنيسة الأم أتم دراسته الاكلير يكية الأرثوذكسية ، ثم رسم كاهناً باسم زكريا . فخدم أولاً في كنيسة مارمرقس ثم في كنيسة مارجرجس وكليتها في مصر الجديدة : الأولى في شارع كليوباترة ، والثانية في ميدان مستشفى هليوبوليس . وقد خدم بالكتابة أيضا ، ومن أهم مؤلفاته كتاب عن السيدة العذراء بين فيه أنها دائمة البتولية ، كما أوضح ما يليق بها من التكريم الذي تقدمه لها الكنيسة القبطية .

معتبر صاحب السعادة قلينى باشا فهمى الحسن الاول المتازفى أوساطنا بشعوره ين الفياض بالوطنية الصادقة والقومية الصحيحة . و يكفى القول إنه عاش من فجر رجولته الى اليوم والى الغد والى الأبد يسدى و يعطى و يناصر الجمعيات والمشروعات الخيرية والقومية على اختلاف مناحها . وفي اوقفته المعروفة التي نبسط خلاصتها ما يحيط بأجمل معانى الفضل والنبل وأقدر مظاهر الشعور الوطنى المنزه عن الأغراض والغايات .

فقد تنازل سعادته عن أكثر ية أملاكه وأطيانه لضروب التثقيف الوطنى والقومى المختلفة والبر بالفقراء والمرضى: فأوقف عشرين ألف متر مربع أرض بناء لمجلس مديرية المنيا، يشيد عليها أربع مدارس إحداها صناعية والثانية ابتدائية والثالثة أولية للبنين والرابعة للبنات باسم سمو الأميرة فايزة مع ميدان للألعاب الرياضية وغرفة للعيادة الطبية تقوم بخدمة المرضى.

وخصص قصره في مغاغة للمدرسة التي اطلق عليها اسمه الكريم وأوقف عليها ٥٥ فدانا من أجود الأراضي للإنفاق عليها .

وخصص قصره في حلوان لإنشاء مدرسة للبنات به تحمل اسمه وأوقف عليها ٦٠ فدانا .

وأوقف ٤٥ فدانا بين جناين وأراضى زراعية لكنيسة مغاغة القبطية التى شيدها ، وشيد بها المنامة واشترط أن يصرف من ريع هذا الوقف عشرة جنهات لفرقة الكشافة وخسة وأربعون جنيها لجوائز تمنح لقائلى القصائد الأولى الثلاث فى الحفلة التذكارية السنوية ، وخسة وخسون جنيها لجوائز سنوية تصنح لأوائل مدارس مجلس المديرية وفرقة الكشافة بمغاغة ومدرسة المنيا الشانوية ومدرسة البنات التابعة لمجلس المديرية مع إقامة حفلات تذكارية توزع فيها الصدقات على الفقراء .

<sup>(</sup>١) الإيمان عدد هاتور وكيهك سنة ١٦٦٢ (نوفبر ديسمبر سنة ١٩٤٥) ص ٩٦ . ٧٠ .

وأوقف ثلاثين فدانا للمستشفى القبطى والجمعية الخيرية القبطية الكبرى. وخصص حصصا لبعض الجمعيات الأخرى وعشرة أفدنة لكنيسة طحا الأعمدة المدفون بها جده المغفور له يوسف بك عبد الشهيد عضو مجلس شورى النواب.

هذه مبراته الخيرية . ولكن الرجل كان مصريا وطنيا صميا فدفعته هذه المصرية الرهفة الى بذل الجهود في سبيل مواطنيه جميعا . ومن أبرز هذه الجهود ما بذله في سبيل تدعيم الإقتصاد المصرى .

وخير أعمال قليني باشا هو مشروع بنك التسليف الزراعي المصرى ، ثم الجهود الاقتصادية التي خدم بها البلاد في المساهمة بتسوية الديون العقارية التي هي أعقد مشاكلنا الداخلية ، والعسمل على تأجيل أقساطها ومد سلفها ومنع البيوع الجبرية حفظاً لمرافق المصريين وثروتهم العقارية ، فانه لما كانت ازمة سنة ١٩٠٧ والأزمات التي توالت بعدها قام سعادته مطالباً الحكومة بأنشاء بنك زراعي ليحمى المزارعين من تعنت المصاريف الأجنبية التي اقفلت أبوابها في وجوههم .

ولما تهافت الاجانب عملى شراء الدومين رأى سعادته أن أهل وطنه أحق وأولى بهذه الاملاك فاقترح توزيعها على صغار المزارعين حفظاً للثروة القومية .

#### جهوده الاجتماعية

كذلك نادى عطوفته بتحريم الخمر أسوة بأمريكا ، كما نادى أيضاً بمكافحة التسول فكان لدعوته الأثر المحمود اذ شرعت الحكومة على اثر ذلك في سن القوانين اللازمة ونفذت فعلا جانبا منها .

ولعطوفة الباشا يد بيضاء على جمعية الهلال الاحر فقد كان من مؤسسها وظل وكيلا لمجلس ادارتها زهاء عشرين سنة . وهو أيضاً من منشىء المستشفى القبطى وقد أوقف عليه ثلاثين فدانا ، وكذا أوقف عشرة أفدنه على كنيسة طها ، وأنشأ كنيسة ومسجداً بمغاغة (١).

٧٩ \_ كامل صدقى

عرفته ... رئيسا للجنة المدارس القبطية ووكيلا لمجلس النواب. وعرفته وكيلا للمجلس اللي العام وعظيماً من عظهاء مصر المجاهدين .

<sup>(</sup>۱) «الجمعيات القبطية ومدى اتساع أعمالها» لرمزى تادرس حد ١ ص ٥٣- ٥٤، مجلة الأنوار في ٢٦ بابة سنة ١٦٦٣ (٦ نوفبر سنة ١٩٤٧) ص ١- ١٠.

فهمته عندما كان يعطف على أبنائه الطلبة والشباب و يعاملهم معاملة الوالد دون تميز أو تفريق. وقدرته حينا كان يجرى معى تحقيقا لأمر ما. ولا يغمطنى حقى فى إبداء آرائى بإسهاب بالرغم من وقته الغالى ومركزه العظيم.

مراد مهنی (۱)

# رئيس ديوان المحاسبة ووكيل المجلس الملى العام

من أقوى الشخصيات البارزة في الأقباط ، معروف بجهاده الطويل المضنى في سبيل رفع شأن أمته ، عالم كبير وقانوني ضليع ، له مواقف مشهورة في الدفاع عن المجلس الملي والكنيسة القبطية . خدم الأقباط خدمات جليلة ، غيور على مصالح الشعب القبطي وعلى تحسين أحواله وعلى السير بأفراده وجماعاته الى الحياة الصحيحة المنتجة . له نفوذ واسع ، شخصيته فذة وله مكانة وتقدير في جميع الأوساط .

خدم الكنيسة والأمة القبطية فى الجلس الملى العام سبع دورات متتالية ، فكان الرجل الذى عرف بالمحافظة على تقاليد الكنيسة القبطية ، وبالدقة المتناهية فى مسائل الأحوال الشخصية الذى ترأس دائرتها عدة مرات . وكان من المعارضين فى إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد وناضل نضالا كبيرا وكتب مذكرة مستفيضة هاجم فيها المشروع المشار اليه وقدمها لوزير العدل بالاشتراك مع حبيب المصرى باشا مع ما فى تقديمها من حرج لموقفه كوفدى فى وزارة وفدية . فدل بذلك على جرأة متناهية فاحبه الشعب حبا كبيرا . ملقب دائما بميزان المحلس الملى العام .

### الاحوال الشخصية لغير المسلمين

قدم كامل صدقى باشا وسعادة حبيب المصرى باشا بصفتها الشخصية مذكرة مستفيضة الى معالى وزير العدل فى شأن مشروع الاحوال الشخصية لطوائف غير المسلمين وقد دافعا فيه عن حقوق المجالس الملية مشيرين الى عدم مشروعية اتمام الزواج بالطريق المدنى إذ أن الزواج يعد فى الكنيسة القبطية سراً من أسرارها المقدسة لا يمكن إتمامه الا بإجراء الاكليل على يد الكاهن. كما أن الكنيسة لا تعترف بأى زواج يعقد خارج نطاقها

كذلك عرضا في المذكرة لحالة تغيير أحد الخصوم دينه أو ملته فأبانا أنه في هذه الحالة ينبغى الرجوع الى قانون عقد الزواج لا الى أى قانون آخر. وقالا إنها يرميان الى المحافظة على كيان الأسرة القبطية وتضييق نطاق الطلاق الى حد عدم إباحته.

<sup>(</sup>١) مجلة الأنوار في ١٥ ديسمبر سنة ١٩٤٦ ، راجع أيضا الجِلة عينها عدد ٢٩ ديسمبر من نفس السنة

وقد أبدى معالى الوزير اهتماما كبيراً بالمذكرة وبحث ما ورد فيها وخاصة أن مقدميها من كبار رجال القانون الى جانب أنهها كانا من وكلاء المجلس الملى السابقين (١).

# ٠٨ ـ المرحوم أمين يوسف من علماء اللغة القبطية

استأثر الى رحمة الرب يوم السبت الماضى ٢٨ هاتور الموافق ٢٧ نوفم المرحوم الأستاذ أمين يوسف وكانت وفاته بسكتة قلبية ، فانطوت بموته صفحة من صفحات رجل عمل طول أيامه على إحياء اللغة القبطية وهو يعد بحق من علمائها .

وقد حدثنى رحمه الله كيف نشأت الرغبة فى نفسه الى تعليم هذه اللغة فى سن متأخرة من حياته فقال لى: لما توفيت والدته وحضر الصلاة عليها اتجهت افكارة آنئذ الى معرفة ترجمة ما تلى على روحها. فصمم على تعلم هذه اللغة إلى حد الإتقان. وأصبح يتكلم بها و يعبر عن رأيه بكل سهولة بدون أن يتلعثم لسانه و بلفظ صحيح. وإذا ما عثر على كلمة حديثة نحت لها كلمة قبطية توافقها. وقد كان من أسعد أوقاتى تلك الساعات التى كنت أقفها معه لأسمعه يتكلم بهذه اللغة.

وكان رحمه الله بجانب معرفته القبطية ماهراً في اللغتين الانجليزية والفرنسية ، كما أنه كان مدة خدمته في السكة الحديد مثال الموظف النشيط الأمين لعمله. وكان رجلا متزناً في كلامه مجباً للاطلاع وتعلم اللغات قوى الحجة والإرادة .

وقد تعلم اللغة الأرمنية في مدة وجيزة وأتقنها رغم أنها من اللغات الصعبة ، وأن أحد أبناء هذه اللغة كان يعتقد أنه لا يمكنه أن يتقنها . فأعجب به عند ما سمعه يتكلم بها كها حدثنى بذلك .

ولا أزال أذكر كيف كان يتمنى بلهفة وشغف أن يتعلم جميع الأقباط لغة أجدادهم . وكان يتطوع لتعلم أن عدد الأقباط وكان يسر حينا يعلم أن عدد الأقباط الذين يهتمون بتعلم هذه اللغة قد ازداد .

و يعد موته خسارة لتلاميذه والمشتغلين بالقبطية ، فقد فقدوا بموته ركناً ركيناً ، وترك فراغاً لا يمكن ملؤه .

<sup>(</sup>١) الأهرام في ١٨ سبت مبرسنة ١٩٤٤ و يؤسفني أن أقول إنني لم أجد أي شخص من أسرة هذا الرجل العظيم رضى بإعطائي العلومات عنه مما اضطرني الى الاكتفاء بالمنشور على هذه الصفحة .

وإنى أسأله تعالى أن يرحم هذا الصديق رحمة واسعة و يلهمنا مع آله وذو يه الصبر والسلوان ،

ى . ع أ ( ١ ) (يسى عبد المسيح )

۱۳ مارس سنة ۱۹۶۶

## ملحق رقم ١

### حبيب المصرى باشا في الحضرة الملكية

ما زالت استقالة حبيب المصرى باشا من المجلس الملى موضع حديث كل قبطى. ولا تزال الاحتجاجات ترد على البطريركية تباعا يعلن فيها. مرسلوها من الجمعيات والهيئات والافراد سخطهم على استبعاد اكبر شخصية من المجلس لها مكانتها الاولى فى قلوب الشعب ولها ماضيها المجيد. ولن ينسى الشعب لحبيب المصرى انه تفانى فى خدمة كنيسته حتى تبوأ مكان الزعامة وقاد الامة القبطية فى ظروف حرجة واوصلها الى ميناء الامن والسلام. وسوف تكون الايام القليلة المقبلة اكبر شاهد على شخصية حبيب المصرى وسيعود الى المجلس معززا مكرما يرفعه الشعب على رقابه.

واكبر دليل على أن حبيب المصرى باشا شخصية لها مكانتها الاولى ان جلالة الملك حفظه الله استدعاه لمقابلته يوم الاحد ه مارس الجارى واستطلع رأيه في مشكلة اوقاف الاديرة وظل معه أكثر من ساعة سرد فيها المراحل التي مرت بهذه المشكلة منذ سنة ١٨٨٣ . ولم يستطع اقرب المقر بين الى حبيب باشا ان يعرف منه اكثر من ذلك . ولكن الجميع يتسائلون لماذا لم يدع المنياوى باشا لمقابلة جلالة الملك باعتباره وكيل المجلس الملى العام . الجواب عند علام الغيوب .

## اوقاف الاديرة وادارتها

لا شك فى ان الجملس الملى وقع فى مأزق حرج كها أنه أوقع غبطة البطريرك فى ورطة كبرى . اذ اراد المنياوى باشا أن يظهر بمظهر البطولة فخفق وسقط وكان سقوطة عظيا . وظن المسكين ان الزعامة تأتى عن طريق التهويش والدعايات فى الصحف فهلل وكبر . واستصدر امرا من غبطة البطريرك بان يتولى المجلس الملى ادارة اوقاف الاديرة وزعم انها خربت وان ريع ممتلكاتها ينفق فى اوجه غير مشروعة وان المجلس هو وحده الأمين على هذه الاموال . وقبل أن

<sup>(</sup>١) مجلة الأنوار (العددان ٢١ و ٢٢ من السنة الأولى) ٦-١٢ كيك (١٥-٢٢ ديسمبرسنة ١٩٤٦).

تخوض غمار الكلام في هذا الموضوع نريد أن نوجه للمنياوي باشا سؤالا واحد وهو لماذا نص في عمار الكلام أن تعيين واقالة نظار الأديرة يكون بناء على مقترحاتكم ؟

ان الذين يعرفون سر هذا القرار يعلمون تمام العلم ان غبطة البطر يرك رفض تحويل المنياوى باشا هذه السلطة الواسعة التي سوف تدرعليه الايرادات وتجلب له المغانم العظيمة . اذ يستطيع في اى وقت شاء ان يعين ناظر الدير وان يقبله اذا لم ينفذ له ارادته . وكان المنياوى باشا يتشدد في وضع هذه الفقرة وقال لغبطة البطر يرك و يعلم الله بحضورى ان القرار لا قيمة له بدون وضع الفقرة المذكورة .

اذن لم يكن المنياوى باشا ليسعى فى تخويل المجلس حق ادارة اوقاف الاديرة لمجرد خير الاديرة والرهبان كما يزعم بل لاجل منفعته الشخصية إذ اننا لم نسمع منذ انشاء المجلس اللى ان المبطر يرك حول حق تعيين نظار الاديرة او اقالتهم بناء على مقترحات وكيل المجلس او بالحرى بناء على أمره. والجميع يعلمون ان البطر يرك لا يرد المنياوى باشا فى اى طلب.

## ادارة الاديرة ــ وادارة البطريركية

لم يوجه المحلس الملى العام ــ بعد ان بحث ونقب ـ اى مطعن معين ضد نظار الأديرة ورؤسائها في إدارتهم، وكل ما قاله عن هذه الادارة إنها مسرفة مبذرة. مع انه يعلم و يعلم الجميع والله يعلم فوق الكل أن أوقاف الأديرة في ازدياد مستمر وفي ازدهار على عكس إدارة المجلس لأوقاف البطر يركية فإن الفوضى تسودها والاضطرابات تغشاها والسرقات تتكرر كل يوم حتى انكمشت الاوقاف وهبطت الأعيان التي تملكها البطر يركية الى النصف تقريبا. أما الاطيان التابعة للمجلس الآن فهي عبارة عن بقايا منازل وخرائب تنهدم الواحدة بعد الاخرى ، فاذا كانت ادارة المجلس الملي ادارة حازمة وصالحة كما يدعون فلماذا اقترضت البطر يركية مبلغ سبعة الاف جنيه من الحكومة منذ عشر سنوات بفائدة ٦ في المائة مازالت البطر يركية تدفعها الى اليوم؟ واذا كانت إدارة المجلس صالحة فلماذا نقرأ كل يوم بالصحف عن بيع خرابات تملكها البطر يركية ويقول حضرة صاحب العزه الاستاذ الكبير بطرس بك رزق الله إن ثمن هذه الخرابات يسدد بها الديون التي تراكمت على البطر يزكية حتى اشرفت على الافلاس؟ واذا كأنت ادارة المجلس صالحة فلماذا لا يقبض الكهنة مرتباتهم الا بعد اربعة شهور و يزورون البيوت ملتمسين مديد المساعدة لهم ؟ واذا كانت ادارة المجلس فيها شيء من الذمة والأمانة والخوف من الله فلماذا سعى حبيب باشا المصرى حينا كان وكيلا للمجلس حتى حمل الحكومة على منح البطر يركية عشرة آلاف جنيه على سنتين اعانة بعد أن حفيت قدماه ؟ واخيرا اذا كانت ادارة المجلس حازمة فلماذا نقصت الاطيان التي تملكها البطر يركية والاعيان الى النصف تماما الواقع ان الجلس دبت فيه الغيرة اذيرى اوقافه في تأخر واضمحلال مستمر. في حين يرى اوقاف

الاديره في ازدياد واعيانه تناطح السحاب. لهذا اراد المنياوي باشا وراغب اسكندر بك يحصلا على الديرة لينعما بها . كلا يا سادة الا تتعبوا انفسكم فلن تأخذوا منها سهما واحدا .

### هل تنفذ قرار البطريرك؟

رفض نظار الأديرة ورؤساؤها تسليم أوقافها الى المجلس الملى كها أن الرهبان أعلنوا أنهم حافظوا عليها كل الحرص ، بل أنهم بعرق جباههم قد أنموها بعد أن كانت ضئيلة فنمت وزادت فكيف يأتى اليوم قوم و ينزعون هذه الأوقاف من أيدينا بحجة أننا في حاجة الى إصلاح ؟! إن الغرض الوحيد الذي يرمى اليه المجلس وإذا قلنا المجلس نقصد هنا المنياوي باشا وراغب بك لأنها المجلس فعلا لم يكن حرصه على الأديرة وأوقافها وتوفير أسباب الراحة للرهبان بل مصلحته الشخصية . لقد انعقد إجماع المطارنة ورؤساء الأديرة على عدم تنفيذ هذا القرار وطالبوا غبطة البطر يرك بعقد مجمع مقدس للنظر فيه في هذا الموضوع .

## ملحق رقم ۲

لقد دلت التجارب الطويلة التي مرت على الكنيسة والمنازعات المريرة التي قامت ، على صعوبة تحقيق الإصلاح وصعوبة النهوض بالأمة القبطية ما لم يكن هناك تضامن كامل بين الاكليروس والشعب تربط قلوهم رابطة الحبة ورابطة الولاء والإخلاص . أما سياسة القوة والإرغام . وسياسة إكراه فريق للنزول على إرادة فريق آخر بطريق جبرى فها يعرقل كل ما ينشده القبط و يقضى على كل أمل لهم في الإصلاح .

# المجلس يبذل أموال البطريركية لجمعيتي التوفيق وثمرة التوفيق للدعاية له في الانتخابات المقبلة

وقد كان مما لجأ اليه المجلس أخيرا خشية غضب الشعب وسخطه الشديد من تصرفاته المخزية بإثارة الشقاق في الكنيسة أن اتفق مع جمعيتي التوفيق وثمرة التوفيق لإقامة حفلات شبه أسبوعية يتحدث فيها المهيمنون على المجلس ضد رجال الاكليروس و يطعنوهم بكل فرية و يكيلون لهم السباب علانية و يدفعون ثمنا لكل حفلة ١٥٠ جنيها من مال البطريركية والواقع أن المجلس لم يبذل هذه الأموال بسخاء إلا لأنه يعلم علم اليقين أن انتخاباته قد قربت وظن أن جمعيتي التوفيق وثمرة التوفيق تتزعمان الجمعيات القبطية فتؤثران عليها جميعا في تأييد المجلس لحنطواته فزعم وأعلن في كل مكان أن الجمعيات القبطية تؤيده في موقفه وتعضده في تصرفاته مما أضطر ٢٦ جمعية قبطية كبرى في القاهرة أن تعقد اجتماعا عاما تعلن فيه سخطها على تصرفات المجلس وتطالبه بضرورة إعادة التفاهم بين الاكليروس والشعب وقد جاء قرارها هذا لطمة قوية

لمدعى الاصلاح. وجماءت الاجتماعات التي عقدها هؤلاء المدعون لطمة أشد حيث لم يحضرها إلا نفر قليل. فاقرأ واعجب وترحم ولو قليلا على كل من يتورط في تسرعه.

## قرارمجلس الوززاء الأخير

على أن المجلس الملى او بالحرى النفر الذى يديره كان يعتقد أنه بهذه المهاترات يتسلم أوقاف الأديرة ولكن المطارنة ورؤساء الأديرة ورهبانها تشبثوا بها أكثر فأكثر. فسعى المجلس لدى الحكومة حتى صدر قرار في ١٦ مايو الجارى بالغاء قراره السابق صدوره منه في أول ديسمبر سنة ١٩٣٨. ثم هلل وكبر زاعها أنه انتصر انتصارا عظيا. والواقع أنه على أثر صدور القانون نمرة ١٩ لسنة ١٩٢٧ الذى أعاد العمل بلائحة سنة ١٨٨٣ أراد المجلس الملى استلام أوقاف الأديرة. ولما رفض المطارنة رفع المجلس الملى عدة دعاوى عليهم بالحاكم الأهلية مطالبا إياهم بالتسليم. وفي ذلك الوقت كان النزاع قد استحكم بين الطرفين فتدخل المغفور له محمد محمود باشا، وتصالح الطرفان على أن تؤلف لجنة إدارة الأديرة مهمتها مراقبة حسابات الأوقاف. وقد باشرت اللجنة مهمتها من سنة ١٩٢٨ الى سنة ١٩٤٣ وكانت تعتمد جميع الحسابات التي تقدم اليها وهي مؤلفة من كثير ين من أعضاء المجلس الملى الحالى وهم يشهدون بحزم الرهبان في إدارة أوقاف أديرتهم، الى أن صدر القرار الأخير بالغاء قرار أول ديسمبر سنة ١٩٢٨.

ومعنى هذا أننا رجعنا الى ما كنا عليه قبل سنة ١٩٢٨ قبل رفع الدعاوى. وكل ما يستطيع أن يفعله المجلس فى الوقت الحاضر هو الالتجاء الى القضاء. وهناك سيعيد التاريخ نفسه و يتصالح الطرفان. ونحن لا نعلم لما كل هذه الضجة التى أقامها المنياوى باشا وراغب بك اسكندر كأنها فتحا روما. لينتظرا فاذا تسلما شيئا يستطيعان أن يهللا و يكبرا، اما الآن فليس لهما أن يفتخرا بشيء.

### اعمال الجلس مدة اربعة شهور

والناس يتساءلون ماذا فعل المجلس منذ أن ارتقى غبطة البطريرك المصلح عرش مارمرقس؟ وهو رجل قلما تجود الأيام علينا بمثله! توجد مشاريع كثيرة أمام المجلس لم يحقق منها شيئا. ولكنه استطاع فى الفترة بين تتويج غبطة البطريرك و بين يومنا هذا أن يقسم الكنيسة الى شطرين فى مسألة الأوقاف وأن يوجد اشكالا كبيراً جعل موقف غبطة البطريرك حرجا إن لم يكن قد نفر منه الشعب وأبعد عنه كل عبيه. وأن ينفق من أموال البطريركية الألوف والألوف يكن قد نفر منه الشعب وأبعد عنه كل عبيه أنه لم يحصل فى تاريخ الكنيسة نزاع مثل هذا النزاع فى سبيل الدعاية لأشخاص معينين بحيث أنه لم يحصل فى تاريخ الكنيسة نزاع مثل هذا النزاع الذى خلقه دعاة الإصلاح المساكين على حساب الكنيسة والشعب ، وعلى حساب الموقف وقد تدهور لكثرة ما يستنزفون من أمواله .

## بوق دعاة الإصلاح والجلس

لم يكتف هؤلاء المشاغبون بما أحدثوه من ضروب الشقاق. ولا بما أصدروه من قرارات بعيدة التنفيذ بل راحوا فاتخذوا جريدة مصر بوقا لهم على الرغم من أنهم يعلمون جيداً وجيداً أنها من الصحف التي تكاد تكون عتجبة لعدم عناية الناس بها بسبب سياستها الحالية التي تقوم على هدم الكنيسة وتحريضها على الثورة ضد رجال الاكليروس. فهي إن صدرت اليوم بعبدة أعمالهم بخاضعة لتصرفاتهم ولرقابتهم فلا يكتب فيها شيء إلا بإذنهم و باطلاعهم ولذلك فإن صوتها الخافت لا يصل الى أبعد من جدرانها. فهنيئا لهم بها وهنيئا لها بمال الوقف الذي قرروه لها «٤٠٠ جنيه شهريا» على حساب هذه الدعاية الضعيفة

#### ميزانية البطريركية

وكان أول اصطدام حدث بين المصلحين من أعضاء المجلس اللي و بين المستقلين منهم أن طالب هؤلاء بعرض ميزانية البطر يركية عليهم . فسوف المصلحون وأخفوا الميزانية . كما أخفوا عن العيون كل ما يطلبونه من بيانات خاصة بالاموال التي تتفق بأمر وكيل المجلس اللي العام دون علم المجلس أو لجانه و بعد الانتخاب القادم ستسمع العجب وكيف ذهبت اثني عشر ألفاً من الجنبات في سبيل الدعايات الكاذبة والمجد الباطل .

### مسألة الحبشة

وفى خلال هذه الفترة التى شن فيها المصلحون الحرب على الاكليروس والشعب والكنيسة ظهرت مسألة تحتاج الى حكمة وعقول متزنة . لكن المصلحين الإجلاء أسرعوا كعادتهم الى إصدار قرارات فيها زادت الطين بلة والموقف حرجا . فقد قرروا تأليف لجنة ستسافر الى اديس ابابا لتسوية المسائل المعلقة وهى مسائل غاية فى الخطورة . فكانت ثالثة الأنافى . ومع كل هذا ومع حاجة مسألة الحبشة الى درس وبحث وخاصة ما تعلق منها برسامة أسقف حبشى فإن اللجنة ستباشر مهمتها وهو أمر يجعل انفصال الكنيستين أمر عقق .

## الرقابة على القصر البطريركي

لا نزاع فى أن القصر البطر يركى محاط بعيون من الرقباء فلا يمكن لأى انسان أن يقابل غبطة البطر يرك الا و يكون الحاجز بينها واقفا والحاجز هنا عزمى افندى نوار وكانت آخر رقابة فرضت على غبطة البطر يرك أن وضعوا له سويتش تليفونى. فإذا أراد انسان أن يتحدث مع غبطته تليفونيا فإن عامل التليفون وهو من أسرة عزمى أفندى نوار يلتقط الحادثة و يبلغها أولا بأول الى سيده عزمى افندى . حتى محادثات ديوان البطر يركية فإنها جيعها تحت الرقابة الآن .

#### من ۲۲ جنبها الى ٥٠ جنبها وتليفون خصوصى كمان

حينا وقع اختيار المجلس اللي على عزمى افندى نوار ليكون ناظراً لمدارسه في سنة ١٩٣٩ كان حضرته مدرسا في الدرجة السادسة عرتب قدره ٢٢ جنيها فزيد بقدرة قادر و بامر من المنياوى باشا الى خسين جنيها في الشهر. وقد طلب المنياوى باشا له علاوة قدرها عشرة جنيهات أخرى في هذين اليومين والمنظور أن تمر العلاوة من لجنة المدارس لأن الأمر أمر المنياوى وراغب اسكندر بك. وليت الأمر اقتصر عند هذا الحد بل أدخل المجلس اللي فرعا للتليفون بمنزل حضرة عزمى أفندى على حساب البطر يركية.

ان الشعب القبطى يطالب المجلس الملى ان يكون سكرتير غبطة البطر يرك رجلا من رجال الدين .

## هل هذا انتصارأم اندحار؟

فى وسط هذا النضال العنيف القائم بين الجلس الملى والاحبار تتضائل قوة الكنيسة وتأن من أعساقها أنين الألم والشجن لأن فريقا من أبنائها يحاولون السيطرة عليها وعلى شئونها الدينية والمدنية جملة واحدة. ومن أجل ذلك أخذوا يقاومون رجال الدين. وأخذ رجال الدين يدافعون بكل قواهم للمحافظة على كيانهم مما أدى الى اشتداد المقاومة حتى أصبحت تشبة مصارعة شديدة بين اخوين يتناوبان فيها الملاكمة ليل نهار. وأمها وهى الكنيسة تقف متوجعة متألمة تنقطع أحشاؤها من كثرة ما أصابها

نعم قد يفوز أحدهما. ولكنه فوز معدوم النتيجة النفع معدوم المصلحة. بل فوز مضر قد أساء الى الكنيسة والى الشعب. يخرج منه الغالب والمغلوب منهوكى القوى. ضعيفى الجانب فلا هو استفاد من صراعه ولا هو أفاد منه احداً. ولا هو استطاع بعد طول هذا الجهد أن يرفع من شان الشعب ولا من شان منشآته ، ولا أن يحفظ كيان الكنيسة المسكينة التى أخذت تتمزق إرباً وتنهار ألماً وتنطوى في سجل الأحداث حزنا وشجنا. وكل ذلك من أجل تنفيذ فكرة فقط ومن أجل السيبطرة والاستعلاء ومن أجل أن يقال فاز فلان وفشل فلان ... ارجموا الكنيسة وارحموا ابناءها وأسرعوا الى الاتحاد ففي الاتحاد قوة وكل خير وتعاون وسلام .

## أنرثى الكنيسة في محنتها الحاضرة؟

و يؤلنا ونحن نكتب هذه الكلمة أن نبكى حالة الكنيسة التى أصبحت فها بمشاغبة بعض المدعين الاصلاح نبكها بكل دموعنا ، وقلو بنا ، نبكها بدمائنا التى روتها فى عصر الشهداء وما بعده ، نبكها لأن هؤلاء المشاغبين يهدمونها و يريدون أن يرتفعوا على أنقاضها ، والله عليهم وعلى من ينصرهم رقيب حسيب .

نبكى الكنيسة فى أيامنا هذه لأن نفراً ير يدون تمز يقها والقضاء عليها. نبكها لاننا لو جمعنا كل مراثى ايوب وارميا وغيرهم لما وفينا حالة الكنيسة حقها. ولكن بكاءنا هذا انما يتصاعد الى عرش العلى وهو وحده الذى ينتقم لكل من يمس بيعته الطاهرة وكل من يناهضها حبا فى الظهور والادعاء بطلب الاصلاح.

# إفشاء أسرار الكتب المتداولة بين الأحبار والبطريرك

حضرة صاحب جريدة الوطنية الغراء

سمعنا سعادة المنياوى باشا يتلوخطابا فى الحفلة التى أقامها المجلس اللى بجمعية المتوفيق. يقول إنه صادر من نيافة مطران القدس فى اغسطس سنة ١٩٣٩ وأخذ يعلق عليه بما يؤيد وجهة نظر سعادته ومجلسه اللى.

فهل تبيح قوانين الكنيسة إذاعة كتاب صادر من أب روحى الى بابا و بطريرك الكرازة المرقسية ؟ بلا إذنها أو اتفاقهما كليها على النشر؟؟ أولا يعتبر هذا الخطاب الخاص ضمن الأسرار الواجب صيانتها ؟ أرجو الإجابه مع قبول الشكر سلفاً

شاكر خليل

و « الوطنية » تجيب على مؤال حضرة القارىء الأديب أنها حولت سؤاله على أرخن كنسى دينى للإجابة عليه فتفضل بهذا الرد قال

إن قوانين الكنيسة لا تييح مثل هذا العمل الصغير وكذلك لا تبيحه آداب السلوك ولا واجب اللياقة فإذا ما أباح وكيل المجلس اليوم تلاوة الحظابات الحناصة الواردة للقصر البطريركي في عهد البطريرك السابق لتعضيد وجهة نظره فكيف لا يذيع غداً مكاتبات البطريرك الحالى لأي سبب من الأسباب؟

أسرار القصر البطر يركى على ما يظهر في عهدة رجال غير مسؤولين يستبيحون كل شيء في سبيل تحقيق أغراضهم الخاصة . وليس الذنب في هذا ذنب سعادة المنياوي باشا انما هو ذنب سكرتيرية البطريرك المؤتمنة على أسرار الدار البطريركية فكيف سلمت هذا الخطاب ليعرض على السوقة كما يستعرض طالب العيش القردة ليستدر عطف المتفرجين فيجودون عليه . ومن الذي يحول بين أعضاء المجلس الملى وإذاعة خطابات القصر البطريركي ليستجدوا بوساطتها أصوات الناخبين يوم الانتخابات

إن الوطنية طالما نددت بوجود سكرتير بن مدنيين لغبطة الأب البطر يرك والحت على

وجوب اختيار السكرتير البطريركى من رجال الاكليروس الذين يحتم عليهم واجبهم الدينى وبظامهم الكنسى صيانة الأسرار، ولو تعرضت حياتهم للموت. وها هى الظروف تحقق صدق فراستها فى سكرتيرية السادة الأشراف العلمانيين الذين يقدمون الخطابات التى تحمل أسرار سيدهم للنشر تفكهة للناس فى الحفلات العامة. وهكذا تكون الكرامة وهكذا تكون الشهامة والا فلا

## حول المشكلة القبطية

### . لقد اسمعت لوناديت ...

نشرت مجموعة بنجوين الخاصة كتيبا وسمته بعنوان «ماذا يقول هتلر» تحدثت فيه عن بضعة فقرات من خطب هتلر منذ عام ١٩٣٣ حتى اليوم، وضحت فيها مطامعه وتقلبه وتأرجحه بين اهواء هذه المطامع، وأنه لم يكن رجلا جادا في أي وعد قطعه، وانه عندما كان يتحدث عن مراحل القتال كان داعية أجوف ولا اكثر من هذا...

وقد ذكرنا هذا الكتيب بعدة كلمات نشرتها زميلتنا الوطنية عن احاديث لسعادة النياوى باشا وكيل المجلس اللي العام قيل ان سعادته القاها في عدة حفلات للدعاية للمجلس لم يحضرها بالطبيعة وعقدت في جمعية ثمرة التوفيق وكنيسة مارمينا ومدارس النهضة بشبرا، والتعقب لاحاديث سعادته هذه يرقب تطوره الى الديكتاتورية الزعامة التي يعمل لها سعادته ويبذل لها الجهود والاموال ولكنها لن توصله الا الي باب المجلس الملى عندما يهزم في المعركة الانتخابية.

والذى يعنينا اليوم هو حديث سعادته في المكان الاخير الذى يقول فيه (إن كان البيطر يرك يحب أن يعالج الامور بالحسني لحبه السلام، واذا كانت شيخوخته تستدعى البيطر يرك يحب أن يعالج المعارنة رضى البطر يرك أولم يرض » ونخرج من هذا إلى أمرين اثنين

١-- ان المنساوى باشاكان يضحك على سامعيه عندما قال فى ساحة جمعية التوفيق
 ان البطريرك هو الدينامو الذى يدفعنا بقوة للاصلاح ــ ولا يفتأ يحرضنا بقوله اعملوا اعملوا ولا تتهاونوا

۲ ـــ ان وكيل المجلس الملى الذى يقول ( ان الاب البطر يرك هو الذى يشرف على لجاننا
 و يرأسنا ) قد قرر الحزوج على هذا الرئيس لانه يجب السلام

وكيف تتفق كلمات الدينامو الدافع القوى وكلمات الشيخوخة التي تتطلب الهدوء سالم سيدهم

## الوطنية.4/4°2 ع ملحق 2 ب

### حبيب باشا المصرى يتحدث

توجهنا يوم السبت الماضى إلى القصر البطريركى للسلام على حضرات أصحاب النيافة المطارنة الأجلاء فوجدنا ساحته عامرة بعدد معترم من حضراتهم . فجلسنا نتمتع بأحاديثهم الطلية فترة طويلة من الزمن ، وفى أثناء زيارتنا أقبل حضرة صاحب السعادة الأستاذ حبيب باشا المصرى تصحبه كرعته الآنسة المهذبة اريس . وبعد أن استقربه المقام طلب كأس ماء ، فنادى الأحبار بفراش الدار مراراً وتكراراً لإحضارها ... بدون جدوى . إلى أن انتزع حضرة صاحب النيافة الأنبا توماس كوبة ماء انتزاعاً لكى يكسب الأجر السماوى الذى قرره المسيح له الجد لمن النيافة الأنبا توماس كوبة ماء انتزاعاً لكى يكسب الأجر السماوى الذى قرره المسيح له الجد لمن يعطى أخاه كأس ماء بارد . وهنا حصلت مقارنة بين كرم القصر البطريركي في عهده الحاضر وعهده الغابر ، وبين كرم الفلاية البطريركية وكرم بناتها مطرانيات الابروشيات في القطر المصرى .

وعلق حضرة الأستاذ الكبر كامل صالح نخلة المؤرخ المدقق على هذه المقارنات بما حصل له شخصياً منذ بضع سنين فقال (انتدبتنى الحكومة المصرية مع زميلى المرحوم الاستاذ متى بك ابراهيم فى مهمة رسمية سنة ١٩٢٩ بمدينة سوهاج فوصلنا اليها فى الساعة الثامنة مساء ، وطرقنا أبواب جميع فنادقها لنجد مأوى وطماماً فلم نوفق الى ذلك ، ففكرنا فى الرجوع إلى القاهرة بالقطار التالى . وحينئذ عن لى أن أقصد دار المطرانية فلم أتردد فى طرق بابها وتبعنى زميلى بعد تمنع ، وهناك لحسن حظنا وجدنا حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بطرس فى ساحة المطرانية يحف به أراخنة الأبروشية . فلما نحنا رحب بنا كما يرحب الوالد الحنون بأولاده بعد غياب طويل ، وصرف أبناءه بظرف ليتفرغ لمؤانستنا فوجدنا فى داره العامرة مقاماً طيباً . ومكثنا فى ضيافته الحاتمية سبعة أيام كاملة كانت أحلى أيام المدر . ولم : سام أن ندر الى القاهرة ونتخلص من ضيافته إلا بعد أن أطلعناه على أوامر المصلحة واستمارات السفر . وعلى ضرورة سفرنا بمد هذه المدة التى قضيناها هنا . ولولا وجود مطرانية سوهاج المضيافة لما استطعنا أن نقوم بهمتنا المصلحة .

وهنا سأل سعادة حبيب المصرى باشا نيافة الانبا توماس عما حصل من بعض أبنائه فاطلعه نيافته على التلغراف الذي أرسله المجلس الملي الفرعي بطنطا يحرمه فيه من وظيفته وبمنعه من النرجوع الى كرسيه. فابتسم الحاضرون لهذا السخف، فقال حبيب باشا إنني لا أستسيغ

حتى الابتسام أزاء هذه الحوادث الشاذة . فأجابه نيافة المطران ... ولكن لا تنسى ياباشا « أن شر البلية ما يضحك » وقال آخر . ولا ننسى أيضاً « أن الطير يرقص مذبوحاً من الألم » .

وهنا قال حبيب باشا لقد تطورت الأمور بالكنيسة القبطية تطوراً سيئاً جداً. و بلغت حداً لم تبلغه في أشد الكنائس تطرفاً ، وأبلغها استهتاراً بنظام الكهنوت. فإن البروتستانت الذين نعيب عليم عدم اعترافهم بالرتب الكهنوتية لا يجرأون على حرمان شماس عندهم قبل عرض أمره على عليم الكنيسة التابع لها ، وإذا لم يقتنع بالحكم رفع أمره الى المجمع الاقليمي التابع له . وله أن يستأنف الحكم الى السنودس المشيخي العام .

أما عندنا فإن مجلس ملى فرعى الذى انتزع منه آخر اختصاص له . لا يرى غضاضة أن يجتمع أعضاؤه و يشلحون مطراناً . هذا قلب للأوضاع ، وهدم للمنطق المألوف ولعب بالمعقول والمنقول .

وهنا لاحظ القمص سرجيوس بأن تعدى المجلس الملى العام فى حادث الأستاذ وديع سعيد على قرار المجمع المقدس كان مشجعاً لمثل هؤلاء على ارتكاب مثل هذا الخطأ «والناس على دين زعمائهم » فأجابه حبيب باشا بقوله:

(أنت تعلم. كما يعلم الجميع. أنى كنت غائباً عن الجلسة التى قرر فيها الجلس قراره هذا. وتعلم أننى فى الجلسة التالية حاولت جهدى أن أعرض الموضوع مرة ثانية على بساط البحث للنظر فيه. فخذلنى الأعضاء المكرمون، وحتى أولئك الزملاء الذين قدموا استقالتهم فى الجلسة السابقة التى صدر فيها القرار. لم تكن لديهم الشجاعة الأدبية الكافية لكى يؤاز رونى فى موقفى لتصحيح ذلك القرار الشاذ، فأنت ترى أننى برىء من الذنب الذى تريد أن تحملنى وزره الآن، وهنا قال آخر: ولكنه الإصلاح ياباشا هو الذى يدفع القوم إلى هذه المواقف ؟!

#### المشكلة القبطية

### الناخبون ..

نشرت الأهرام في جوار باب الاجتماعيات إعلانا مأجورا للمجلس اللي الحالى يتحدث فيه الجلس عن أن قوائم أسهاء الناخبين قد الصقت بالمحل المعد لذلك بالديوان البطر يركى ، وطلب المجلس من أفراد الطائفة ناخبين وغير ناخبين أن يقدموا الطعون في هؤلاء الذين لمدرجت اسماؤهم في الكشوف ألمذ كورة كتابة في ظرف الأيام السبعة التي تلت هذا اللصق أي من يوم ٨ سبتمبر.

ومعنى هذا أن المدة تنتهي في يوم ١٤ سَبتُمبر . وقد وفر علينا الجلس الملي بإعلانه ما كنا

نرجوه نحن من افراد الطائفة القبطية أن يوزنوا الأمر بمعيار الحق وصالح الكنيسة أى وصالح الطائفة فلا يتركون مطعنا لا يتقدمون به مهها كان الفرد أو الافراد الذين يجدون فيهم أى مطعن.

ونحن بالاضافة الى هذا نرجو ملتمسين من أفراد الطائفة أن يكتبوا الينا أو الى زميلتنا الوطنية بما تقدموا به للمجلس الملى من طعون حتى نستطيع أن نتعرف لهم ماذا كانت نهاية هذه الطعون التى تقدموا بها ، والطعن فى المنتخب لشىء يعطل من انتخابه مسألة قومية صحيحة لا يجب أن تقف فى سبيلها صداقة ولا يجب أن تغفل لأى سبب مادى أو معنوى ، بل أن الذى يترك هذا الأمر عن قصد أو غن إهمال إنما يفرط فى حقوق نفسه وفى حقوق الطائفة القبطية كلها ، لأنه إذا صلح الناخبون صلح الانتخاب ، وكانت النتيجة نصراً للكنيسة .

وقد يكون هذا الموعد قصيراً سيا إذا لوحظ أن الطعن يتطلب تحقيقا فلا يجب أن يساق عن هوى في النفس، ولا لشكوك عاجلة لا تقوم على صحتها أدلة مادية، وكان لزاما على المجلس أن يطيل هذا الأمد لأسبوعين كاملين على الأقل.

والأمر الآخر الذي نرجوه هو أن يعمل المجلس لوجه الله هذه المرة فيعمل صالحا بتحقيق هذه الطعون ووضعها موضع التقدير!!

إن الله هو الذي يعلم الغيب ... ولكن ما تفعل من شر إنما مرجعه اليك وحدك.

فليتدبر الناس الأمر... ولا يجب أن يتهاونوا في أية ناحية من نواحى هذا الانتخاب القادم، لأنه هو وحده المقياس على تماسك الأفراد كلهم من أجل صالح الكنيسة وصالح رجالها.

والله ولي التوفيق

((سالم سيدهم)

#### حفلة الجمعيات القبطية

دعت الجمعيات القبطية يوم الثلاثاء ١٧ الجارى (أكتوبر). جمهور ناخبى المجلس الملى العام إلى حفلة انتخابية اقامتها بساحة مدرسة الأيمان الثانوية للبنات بجزيرة بدران. فلبى الدعوة نيف والف ناخب. ولاحظنا على هذه الحفلة. الجد والنظام والابتعاد عن التهريج والاقتصاد في

المتصفيق والهتاف. لأن الناخبين رغبوا أن يدرسوا الموقف على ضوء الحوادث لكن يؤدوا مهمتهم بأمانة واخلاص. مراعين المصلحة العامة قبل كل شيء.

وفى الساعة السادسة إلا ربع ألقى الأستاذ حبيب المصرى باشا خطيب الحفلة خطاياً شاملا أتى فيه على كل مايهم الناخب الوقوف عليه من شؤون الأمة القبطية. وراعى فى القائه الصراحة. والتؤدة. لكى يفهمه الجميع. وتخلل الخطاب أسئلة وجهها اليه الحاضرون فكان يجيب عليها واحداً: واستغرقت المحاضرة ساعة ونصف الساعة.

### خطاب الأستاذ المصرى باشا

قال المصرى باشا فى مستهل كلامه ليس موضوع اليوم يدور حول الأشخاص وليست المعركة الأنتخابية لكى يفوز فيها المنياوى باشا أو حبيب المصرى . وإنما الموضوع هو مصلحة الطائفة أولا . والسياسة التى يجب أن يتبعها المجلس الجديد لكى تنال الكنيسة مبتغاها : فدعونا من الأشخاص وتعالوا بنا ندرس الموقف على ضوء الحوادث . فبعد ارتقاء غبطة البابا أنبا مكار يوس للكرسى المرقسى صارحنى سعادة المنياوى باشا بأنه وإخوته أعضاء المجلس هم الذين أرسلوا غبطته إلى الكرسى . وطبيعة الحوادث والمنطق تقرر أنه وإخوته منسجمون مع غبطته و ينتجون خيراً وإصلاحاً للكنيسة . وموقفى لا يمكننى من مسايرة المجلس فى خطته الجديدة . فتولتنى الدهشة لهذه المفاجأة غير المنتظرة ولكننى لم أعارض . فقدمت استقالتى حباً فى اتمام الإصلاح المزعوم ومكثت ست شهور بعيداً عن الحيط اللى أترقب الحوادث :

### وهذه نتائج الانسجام الموهوم

تعقدت مسألة اثيوبيا بسياسة المجلس الحالى. ففي سنة ١٩٤١ سعيت لدى الأمبراطور في إرجاع نيافة الأنبا كيرلس مطران الحبشة إلى كرسيه. وتكونت لجنة قوامها صادق باشا وهبة. فرج بك موسى. مريت بك غالى لمرافقة المطران إلى اثيوبيا. ولم أرافق الوفد لمرضى ووجودى بالمستشفى في ذلك الوقت: ولما رجع الوفد حمله جلالة الأمبراطور مطالب عديدة لكى يدرسها المجلس الملى ويحققها. فاذا عمل المجلس بعد، ارتقاء البابا ؟ كون لجنة أخرى وأرسلها إلى اثيوبيا بالرغم من نصح عقلاء الأمة له بعدم إرسالها: وأدخلوا فرج بك موسى عضواً بهذه اللجنة دون أخذ رأيه فرفض أن يسافر معها لأنه يعلم الموقف: وأن المجلس لم يرد على مطالب الأمبراطور القديمة. فليس من المعقول أن يتوجه الوفد وهوغير مزود برأى الكنيسة القبطية في الأمبراطور القديمة. فليس من المعقول أن يتوجه الوفد وهوغير مزود برأى الكنيسة القبطية في القبيمة وعلى أثره شرف مطران اثيوبيا القاهرة وأصبحت العلاقة بين الكنيستين أسوأ مما كانت عليه صنة ١٩٤٢ بفضل سياسة المجلس الملى الحالي.

أما موضوع الأحوال الشخصية فهو ثالثة الأثافى: ففي سنة ١٩٣٦ وضع حضرة صاحب الرفعة على ماهر باشا قانوناً للأحوال الشخصية لغير المسلمين. وكان من أحسن القوانين ضماناً لصيانة المسيحين فلم يقبله المجلس اللي إذ ذاك لا لأنه غير واف بالغرض. بل لإبقاء القضاء الأحوال الشخصية في حضن الكنيسة ولصيانة العائلة المسيحية من الابتذال.

وقدمت الوزارة السابقة للمجلس الملى الحالى مشروعاً آخر وكان تقديمه في خلال المدة التي كان يسعى فيها المجلس لاستلام الأوقاف. فألغت لهم الوزارة قرار سنة ١٩٢٨ وهو قرار باطل من طبعه. وقدم لهم وزير العدل السابق مذكرة في الأوقاف لم تطلب منه. ليسلموا بوجهة نظره في مشروع الأحوال الشخصية وفعلا قد سلموا على طول الخط. ولما ثارت الأمة ضد القانون تراجعوا. وقدموا مذكرتهم التاريخية المعروفة.

#### السياسة الجديدة

هذا هو الموقف بدون مبالغة . وهذا ما عرفه الناس جيعاً . فهل ماتم الآن في مصلحة الكنيسة ؟ لقد شعر ثم شعر الجميع بوجوب وضع حد لهذه الفوضى . وإرجاع الأمور الى نصابها . وهذا لا يكون الا باختيار هيئة جديدة : تقوم بسياسة جديدة مبنية على الوفاق والتوفيق الأمر الذي لا يمكن أن تقوم به هيئة المجلس الملى الحالى والتوفيق مستطاع وفي حد الإمكان . وهناك استعداد كبير للتسليم بوجهة نظر الشعب من جانب الرئاسة الدينية إذا ما أحسن اختيار نوابه بالمجلس الملى . وهناك استعداد من الكنيسة لوضع نظام حسابي دقيق لأوقاف الأديرة ومساعدتها لشاريع الطائفة الكبرى من فائض ريع هذه الأوقاف . وهنالك استعداد قوى من جانب الأب البطريرك في إتمام الإصلاح المنشود العملي وله فيه من ٢٠ سنة برنامج أعجبت به الأمة . ويرغب في إتمامه . وهنالك استعداد من الكنيسة القبطية لإرضاء ابنتها الاثيوبية وإجابة مطالبها المعقولة داخل دائرة القوانين والتقاليد الرسولية القديمة .

وهنالك تصميم من جانب الكنيسة لصيانة العائلة من عبث التشريع الجائر الذى يضمر لما الشر. وهنالك استعداد كبير ورغبة ملحة فى الأتحاد من جانب الرئاسة مع الشعب. وكل ذلك تحقيقه متوقف على حسن اختياركم لأعضاء الجلس الملى. ولقد أصبحنا فى موقف لانحسد عليه. وتعطلت مصالح الكنيسة فهنالك أبروشيات هامة فى حاجة الى رسامة مطارنة لها. وتندهشون حينا تعلمون أن مدينة أسيوط العظيمة ليس بها الآن الا قسيس واحد يقوم برعايتها.

وهنالك اثيوبيا تنتظر جواب أمها وهي على أحر من الجمر. وقد حرمت هي الأخرى من وجود رئيسها الديني فها

أيها الناخبون. لقد أصبح أمر حل هذه المشاكل في أيديكم فاعملوا على إيجاد رجال واسعى الحيلة. رحبي الصدور ليقوموا بخدمة مصالحكم على الوجه الأكمل.

وانتهى الخطيب من محاضرته فى الساعة السابعة والربع مساء. وقد عاتب جريدة مصر لتعمدها اغفاله. وعدم ذكر اسمه إذا ما اضطرت أن تشير اليه. وقال أننى كنت ولا أزال صديقاً لمصر. ومؤسس مصر المرحوم تادرس بك شنوده المنقبادى. وذكر حادثة تدل على هذه الصداقة فقال:

«جاءنى صاحب مصريوماً. وقال لى لقد أغلقوا جريدة مصر وأحالونى الى القضاء. فأرجوك ان تجد لى مخرجاً من هذه الورطة ، فطلبت منه أن يحضر الى الأحكام فأحضر خسة منها . واستخلصت من اثنين منها مذكرة جاءت فى ٣٠ صفحة فولسكاب باللغة الفرنسية انقذت مصر وصاحبها من المحاكمة » .

#### ملحق ٥ ب

آخر ساعة الخميس ١٩/١٠/١٩ قبيل الانتخابات المليه التي انتهت في ٢٤ اكتوبرسنة ١٩٤٤

# سياسة التفاهم وسياسة الخصام والانقسام

«إن الأقباط يطالبون بالإصلاح منذ خسين أو ستين عاماً. وإن كلمة الإصلاح تعنى فى نظر الكثيرين الحرب بين الأكليروس والشعب ولكن الخبرة اثبتت لى أن الإصلاح لا يمكن أن يتم إلا بتآزر الجانبين ووقوفها كتلة واحدة لأن المحبة هى التى تنشىء وتخلق. اما الكراهية فلا يمكن أن تشمر ثمراً صالحاً والتفاهم مستطاع دائماً بين الناس الذين لا غرض لهم ولا مصلحة شخصية ، وانما يضعون نصب أعينهم خدمة المصلحة العامة ووجه الله فهؤلاء ينشدون التفاهم وينتهون اليه حتما ».

« انى أعد هذا اليوم فاتحة عهد جديد لأن المجمع المقدس والمجلس اللى العام لم يصدر كل منها قراراً منفصلا ولم يعد كل منها نفسه معسكراً قائماً بذاته ، بل اصدرا قراراً وقعوا عليه جيعاً ، بوصف انهم كتلة واحدة ممثلة لمصالح الشعب الدينية والمدنية وهذه المثابة يكن أن يعد المحضر الذى وقعوه اليوم وثيقة تاريخية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأقباط في السنوات الأخيرة » .

هذا ما قاله حضرة صاحب السعادة حبيب المصرى باشا يوم انتخاب القائمةام البطريرك الأنبا يوساب وحبيب باشا بطل من أبطال الحركة الملية القدماء المتطرفين الذين جاهدوا في سبيل الإصلاح سنوات عديدة و بعد هذا الجهاد الطويل علمه الاختبار بما قاله من الحكم البالغة

والوقائع الصحيحة ب وعندى أن حوادث الأمة القبطية فى الستين السنة الماضية تؤيد كل حرف من مقال المصرى باشا. فبسياسة المحبة والتفاهم استطاع رجل واحداً وهو المرحوم أرمنيوس بك حنا أن يقوم بمشاريع طائفية وأمور إصلاحية لم يستطع رجال المجلس الملى جميعاً أن يقوموا بجزء منها فى ستين سنة. واليك الإصلاحات التى قام بها هذا الرجل الفذ فى مدة وجيزة.

١ \_ زاد إيراد أملاك البطر يركية مبلغ ٩٧٥ جنها .

٢ ــ قام بزخرفة الكاتدرائية الكبرى . ودهنها بالزيت . وعمل أبوابا زجاجية للأبواب العمومية ، وطبق حجاب الهياكل من الداخل بالخشب وعمل شبابيك خرط . انتيكة للكنيسة من الخارج . وزودها بالمقاعد الكافية وملابس الكهنة والشمامسة واشترى لها الكراسى الخيزران والثريات الللازمة .

٣ أصلح دير الأنبارويس وكنيسته وأحدث فيه مساكن لفقراء الدير. وشيد قصراً بطر يركياً وفرشه بالأبسطة العجمية. وزوده بالأثاث اللازم وفرش الكنيستين بالحصر والأبسطة. و بنى بوابة الدير على الطراز الحديث.

٤ -- جمع تبرعات طائلة من الشعب القبطى للمشروعات العامة قدرها ١٥٠٠٠ جنيه مصرى بنفوذ البطر يرك (كيرلس الخامس).

هذه التبرعات سراى مهمشة ونقل الها المدرسة الاكلير يكية. واشترى
 أيضا ٣٦٥ فداناً دفع عربونها من هذه التبرعات. وأتم بناء المدرسة الصناعية ببولاق.

هذا ما انتجته سياسة التفاهم بين قبطي واحد ورجال الاكليروس في قليل من الزمن .

ولكن المجلس اللى الحالى لا يؤمن بهذه السياسة ، وانما يعتبر نفسه معسكراً قائماً بذاته . ومن واجبه أن يحارب معسكر الاكليروس وهذه هي النتائج التي حصل عليها من سياسته هذه في دورته الحالية .

١ ــ خسر أفضل أعضائه وأشدهم إخلاصاً . وهم مراد وهبة باشا تكلا بك ميخائيل وكامل بك ابراهيم وحبيب المصرى باشا .

٢ - أثار الرهبان على الأديرة. وساعد ثورتهم بمبالغ طائلة من خزانة الديوان
 البطريركي.

٣- عطل المجلس الملى الفرعى القاهرى ستة شهور كاملة .. ذاق خلالها المتفاضون مرارة الأنتظار وضياع مصالحهم .

4 ـ أضاع على الأقباط فرصة نادرة. وهي فرصة ارتقاء غبطة البابا الأنبا مكاريوس التى لو استشمرها لحصل على تبرعات شعبية هائلة كانت تكفل تحقيق كثير من الإصلاحات المطلوبة.

هـــ قلل من هــبة الجنمع المقدس. وجرّاً الطامعين على الأعتداء على حقوق الكنيسة ودفع في سبيل ذلك ٢٠٠٠ جنيه.

٦ \_ عضد الحركة الأنفصالية التي يقوم بها المتطرفون من شباب اثيوبيا .

۸٥ / ٥٨٢١ ٩٧٧ ـ ١٨٧ ـ .٦٧ .

طبع بشركة هارمونى للطباعة تليفون ٦١٠٠٤٦٤ ( ٢٢)



القمص متياس تاوضروس (ف ١٢٨ جـ)



كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بشبرا البلد

تقع هذه الكنيسة على شارع هو الفاصل الوحيد بينها و بين قصر محمد على (الذي أصبح الآن كلية الزراعة). وكان عرض الشارع أولاً عشرين متراً ، فراى الملك فاروق وجوب توسيعه ليليق بقصر جده الكبير. وقرر أن يوسعه عشرين متراً أخرى على أن تؤخذ كلها من الناحية المقابلة للقصر ولو أن هذه الرغبة نفذت الانهرم نصف الكنيسة (طولا). وكان القمص يوسف الدير راعى الكنيسة ناظراً لمدرسة أولية من المدارس التابعة لجمعية السيدات لتربية الطفولة. فعند الجماع تلاميذ كل المدرسة للصلاة صباح اليوم التالي لسماعه هذا الخبر قال لهم بعد أن انتهوا من الصلاة: «يا أولادي سنصوم جميعا ونقيم القداسات خلال الأيام الثلاثة القادمة لكى يحفظ لنا الشكنيستنا. وقولوا لوالديكم أن يصلوا و يصوموا و يأتوا الى الكنيسة». ثم أبلغهم ما سمعه عن توسيع الشارع. فأطاعه الجميع. وكانوا بعد الانتهاء من القداس الالهي يترغون بتمجيد للشهيد العظيم مارجرجس. وفي آخر ذلك الأسبوع كان القمص يوسف الديري خارجاً فرأى مهندساً يقيس المساحة من ناحية القصر. فخياة واستفهم منه عما يعمل. أجابه: «لقد صدر الأمر بتوسيع الشارع. ولما سمع الملك بأن هناك كنيسة على الناحية الأخرى شدد الأمر بأن يكون التوسيع كله من ناحية القصر كي لا تتعرض الكنيسة لأي تكسير». وهكذا بالصوم والصلاة و بالاستشفاع ما بالشهيد البطل حفظت الكنيسة ومازالت باقية ترتفع مناراتاها نحو الساء.



أمين حبيب المصرى (ف ١٣١ جـ)

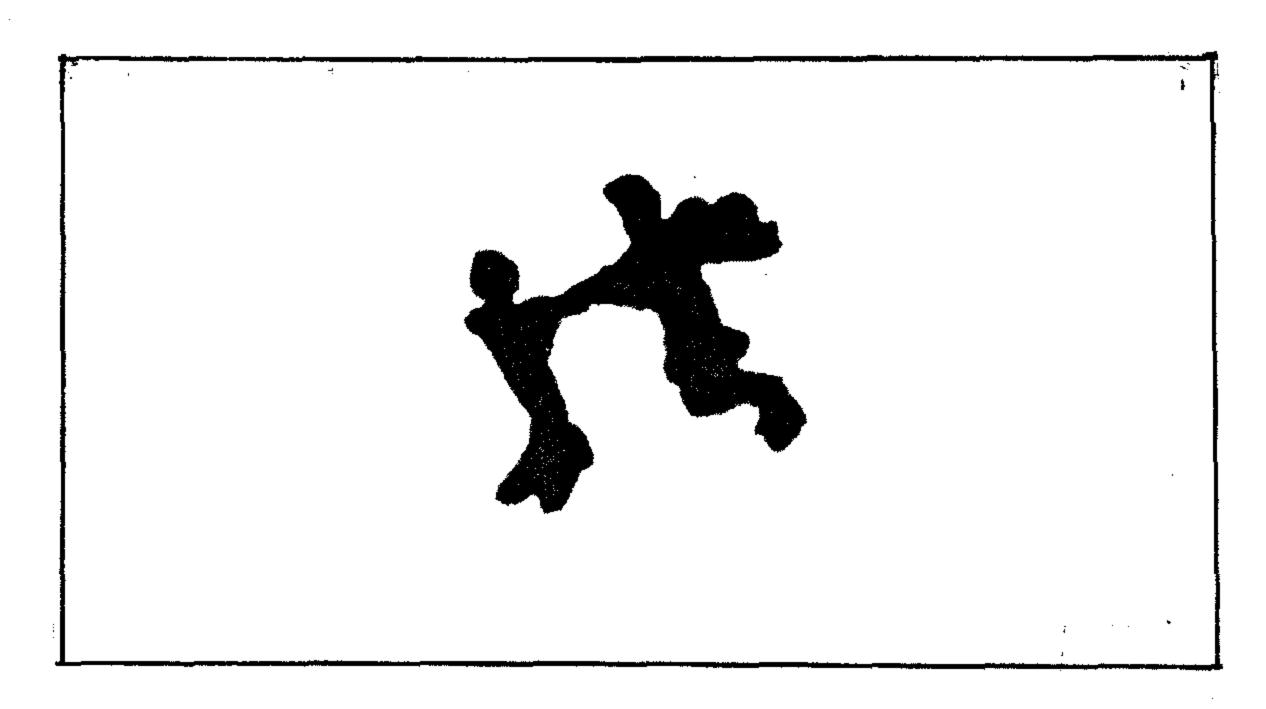

(( مصارعة ملاك حتى مطلع الفجر ))

تکوین ۲۲: ۲۲

أو «مصارعه انسان حتى طلوع الفجر»

أول انتاج بذله أمين المصرى وعمره آنذاك خمس سنوات ونصف وهو الحفيد الذي يحمل اسم جده إذ شاء أبوه أمين ان يكون هذا الاسم حافزا للجهاد الدؤوب (تابع ف ١٣١ حـ)



رات القبطية لتربية الطفولة بحي يبمة مينا عقد مدرسة تابعه لجه المؤلفه وأصها السيدة م غبريال بالاسكندرية



حبيب المصرى وحرمه سليمة مينا (ف ١٣١ أوب)



الأرشيدياكون ورئيس شمامسة حبيب جرجس معلم لاجيال عديده (ف ١٣٠)

#### دير السلطان.

عاش صلاح جلال المحررباخرساعة داخل دير السلطان في قلب المدينة المقدسة « القدس » وشهد الحياة الرقيقة الشفافة التي يعيشها رهبان الدير من أقباط مصر وضيوفهم من الرهبان الأحباش ..

وفى داخل الدير كلية للتعليم كان بها مدرسون من القاهرة وكانت نتائجها الدراسية ٩٨٪ وتعتبر من أحسن مدارس الأردن ان لم تكن أحسنها . .

وفجاة ثارت العواصف المريبة مرة واحدة وتحولت الحياة الرقيقة الشفافة في داخل دير السلطان الى سحب وغيوم واستفزاز

ومبنى دير السلطان هبة من صلاح الدين الأيوبى للقبط تقديراً منه لخدماتهم ولولائهم ، واعترافاً منهم بفضله أعطوا هذا الاسم للدير الذى فرحوا بالحياة فيه . ثم افتتحوا به مدرسة باسم « الكلية الأنطونية » إذ أن غالبية الرهبان الخادمين في الأراضى المقدس من دير الأنبا أنطونيوس .

ولقد طردت الحكومة المحلية الأحباش من أديرتهم وكنائسهم منذ ثلاثة قرون لعجزهم عن دفع الضرائب المقررة عليهم . فاستضافهم القبط حرصاً على عقيدتهم وتوفيراً لهم السبيل للبقاء في القدس على أساس أنهم ضمن أولاد الكنيسة القبطية . وخلال القرون الثلاثة حاول الأحباش محاولات عديدة للاستيلاء على الدير وإخراج الأقباط منه . وكانت عمكة القدس الشرعية تعيد الحق الى أصحابه في كل مرة .

و يقول الحرر بآخر ساعة \_ صلاح جلال \_ « دخلت الى الدير السلطانى والتقيت بالراهب القبطى بطرس البرموسى و بالرهبان الأحباش الذين أخيرونى بأنهم ضيوف قدامى وأنهم يتمتعون بمحبة إخوتهم الأقباط و برعايتهم فى منتهى المحبة. وزرت الرهبان الأحباش فى صوامعهم بمرافقة مندوب من مصلحة السياحة الأردنية. وسمع بنفسه ثناءهم على الرهبان القبط كما سمع اعترافهم بأنهم ضيوف » .

«ودخلنا من باب جانبي الى الكلية الأنطونية التى التقيت فيها بالمدرسين المصريين التى كانت وزارة التربية والتعليم قد أعارتهم للعمل بها ، وعلى رأسهم فوزى سليمان دينامو نشاط الكلية . والتقيت بالطلاب من أبناء فلسطين والقدس .... »

«وطلبنا من مندوب السياحة الأردنية أن يأخذنا الى كنيسة القيامة. فقال لنا إن الدير هو المم الطبيعى الموصل بين البطر يركية القبطية وكنيسة القيامة. ولكننا سرنا من طريق آخر فبدأنا مشواراً طويلا في أحشاء القدس ودهاليزها ووسط الزحام الشديد. وطال بنا المسير. وكنا سنوفر هذا المشوار لو أننا مردنا من دير السلطان لأنه يقع على سطح مغارة الصليب وهي إحدى كنائس القيامة نفسها .... ومعنى انتزاع الدير من الأقباط صعوبات لاحد لها بالنسبة للحجاج المصريين. ومعناه ساعات طويلة مرهقة يمضونها في دروب ومسالك القدس للوصول الى كنيسة القيامة ....»

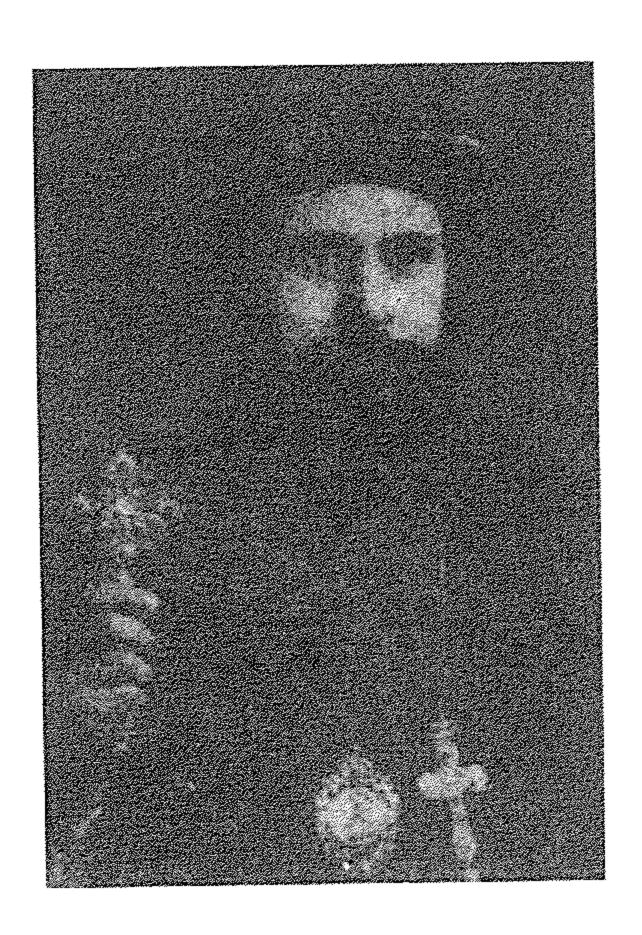

الانبا يؤانس: مطران الجيزة سافر الى الاردن على راس وفد ومعه مستندات و وثائق ملكية الدير السلطاني لاقباط مصر وكنيستهم ....

و بعد مفاوضات دارت بين نيافة الأنبا يؤنس ومندوب حكومة الأردن عاد دير السلطان الى أصحابه . وعلى الرغم من كل ما حدث فقد ظل الأقباط حر يصين على استضافة الأحباش

### الرئيس يتبراع بخمسة آلاف جنيه للدير

« ودير السلطان يعد من أحسن أديرة الطوائف المسيحية الموجودة في القدس وهي تزيد على ١٢ طائفة لأنه الديسر الوحيد الذي يطل على قبر القيامة ، وقد تبرع الرئيس جمال عبد الناصر لهذا الدير القبطى الملاصق له بخمسة آلاف جنيه ، وقد استقبلت الطائفة القبطية هذا التقدير بالترحيب الكبير لمعناه الادبى والمعنوى الهائل فوق قيمته المادية . .

وذلك مساهمة من الرئيس عبد الناصر في تكاليف ترميم الدير وتجديده.



٣٠ ش شبرا – القاهرة - ت وفاكس / ٤٤٢ ٥٧٥ – ٨٤ و ا

